





حِكَايَات مِنْ أَارِحُ الْمِرَبُ



# حِفَايات الطيفة من الأخراب العرب



إعدداد: حامد على عطاري رستوم: حمدي عبد الصمد

مَكتبَة لبكنان بيروت الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان المادة ، الدقي - الجيزة الأمامية المساحة ، الدقي - الجيزة المادة ، الدقي عموظة ، لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب ، أو تخزينه أو تصويره دون موافقة خطية من الناشر .

الطبعة الثانية رقم الإيداع : ۲۳۰۷ / ۸۸ الترقيم الدولى : ۰-10-1660 ISBN 1۷۷-1660

طبع بمطابع دار المعارف - القاهرة

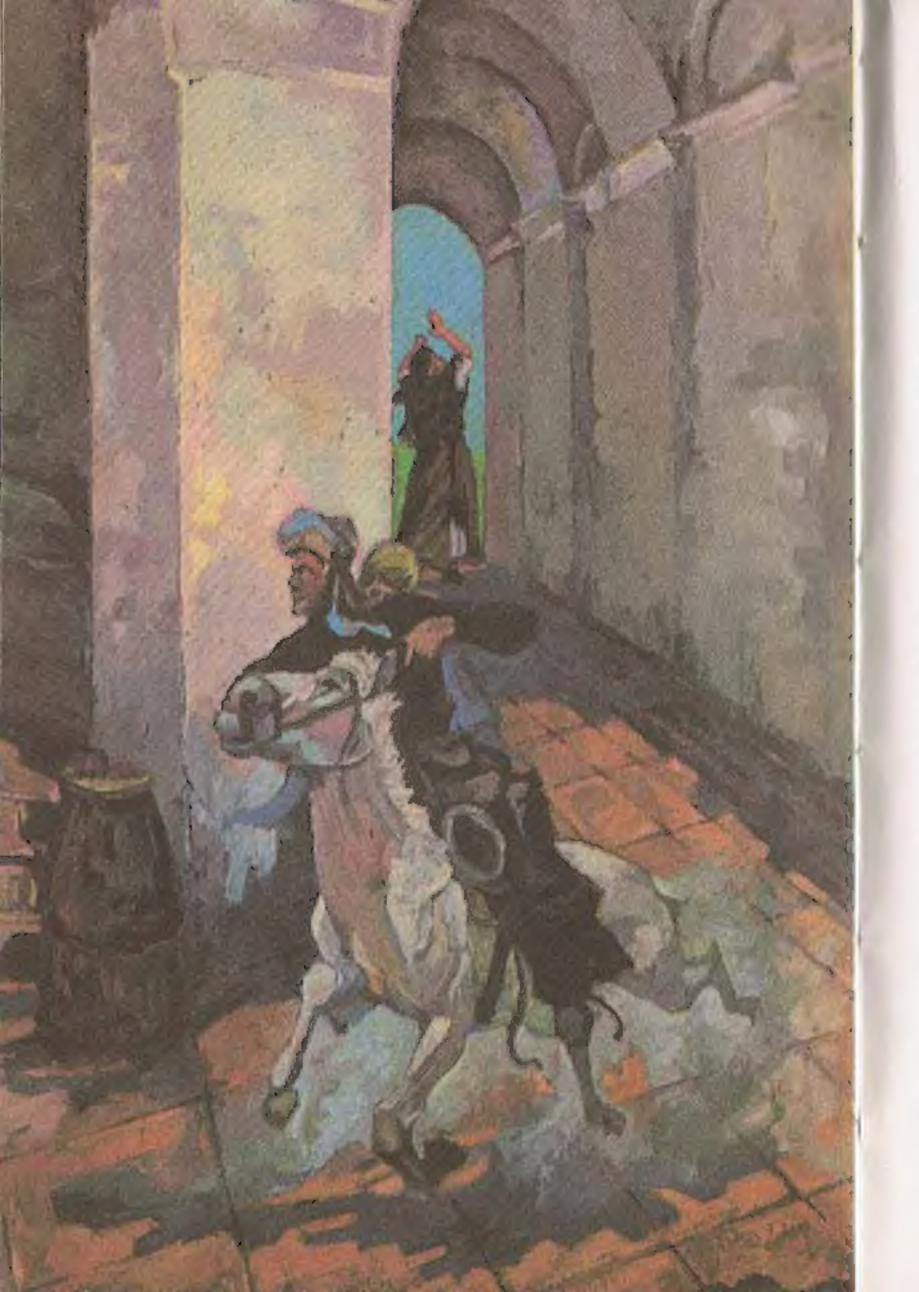

### ٱلْعَرَبِيُّ وَكَرَمُ ٱلضِّيافة

كَانَ مَعْنُ بْنُ زَائِدةَ عَرَبيًّا شُجاعًا ، لَطيفَ آلمَعْشَرِ ، كَريمَ الخُلُقِ . حَارَبَ في صُفُوفِ جُيوشِ آلمُسْلِمينَ ، وَانْتَصَرَ في عِدَّةِ أَلَخُلُقِ . حَارَبَ في صُفُوفِ جُيوشِ آلمُسْلِمينَ ، وَانْتَصَرَ في عِدَّةِ مُعارِكَ . وَعِنْدَما تَقَدَّمَتْ بِهِ آلسَّنُ ، عَيَّنَهُ آلخَليفةُ عَلى ولايةٍ خُراسانَ في بلادٍ فارِسَ . وَقَدْ رَوى آلتَّارِيخُ آلعَرَبيُّ آلقِصَصَ آلطَّريفةَ عَنِ ابْنِ في بلادٍ فارِسَ . وَقَدْ رَوى آلتَّارِيخُ آلعَرَبيُّ آلقِصَصَ آلطَّريفةَ عَنِ ابْنِ زَائِدةً ، نُوردُ إحداها .

ذَاتَ يَوْمِ ، بَيْنَمَا كَابَ مَعْنُ بْنُ زَائِدةً يَمْتَطَي صَهْوةً جوادِهِ في شَارِعٍ مِنْ شَوارِعِ بَعْدَادَ ، رَأَى رَجُلًا يَبْكَي ، وَيَصْرُخُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ : ﴿ أَيْنَ أَنْتَ يَا ابْنَ زَائِدةً ﴾ أَغِثْني مِنْ هٰذَا ٱلشُّرْطيِّ . ﴾ وَمَا إِنْ سَمِعَ ذَٰلِكَ حَتَّى هَبَ فِي ٱلحالِ لِنَجْدَتِهِ . أَرْدَفَهُ خَلْفَهُ ، وَلَكَزَ جَوادَهُ وَتَابَعَ ٱلسَّيْرَ دُونَ أَنْ يَدُرِيَ أَنَّ هٰذَا ٱلرَّجُلَ ٱلمُسْتَغِيثَ هُو مِنْ أَعْدَاءِ وَتَابَعَ ٱلسَّيْرَ دُونَ أَنْ يَدُرِيَ أَنَّ هٰذَا ٱلرَّجُلَ ٱلمُسْتَغِيثَ هُو مِنْ أَعْدَاءِ الخَلِيفَةِ . أَمَّا ٱلشُّرْطيُّ فَقَدْ أَسْرَعَ إِلَى رَئِيسِهِ وَأَبْلَغَهُ بِما حَدَثَ .

غَضِبَ الخَلْيْفَةُ غَضَبًا شَدِيدًا وَاسْتَدْعَى ابْنَ زائِدةَ ، وَسَأَلَهُ : « لِمَ تُساعِدُ أَعْدائِي عَلَيَّ ؟ هَلْ تَظُنُّ أَنَّكَ أَعْظَمُ مِنَ الدَّوْلَةِ ؟ »

أَجَابَهُ ابْنُ زَائِدةً : « حَاشًا لِلّهِ يَامَوْلاَيَ ، مِمَا كُنْتُ أَدْرِي أَنَّ الرَّجُلَ عَدُوُّكَ . لَقَدْ نَاصَرْتُكَ ، كَمَا نَاصَرْتُ وَالِدَكَ مِنْ قَبْلُ ؛ فَقَدْ

قَدَّمْتُ لِوالِدِكَ أَجَلَ الخِدْماتِ ، وَهَأَنْدَا أَتَفَانَى في خِدْمَتِكَ . اسْتَجَارَ بي الرَّجُلُ فَأَجْرُتُهُ ، وَلَنْ أَدَعَ أَحَدًا يَأْخُذُهُ مِنِّي ؛ فَالْعَرَبِيُ اسْتَجَارَ بي الرَّجُلُ فَأَجْرُتُهُ ، وَلَنْ أَدَعَ أَحَدًا يَأْخُذُهُ مِنِّي ؛ فَالْعَرَبِيُ كَرِيمٌ في طَبْعِهِ وَيَحْمي ضَيْفَهُ . هَلْ لي أَنْ أَطْمَعَ في كَرَمِ مَوْلايَ كَريمٌ في طَبْعِهِ وَيَحْمي ضَيْفَهُ . هَلْ لي أَنْ أَطْمَعَ في كَرَمِ مَوْلايَ وَأَسْالُهُ أَنْ يَصِفْحَ عَنْهُ إكْرامًا لِخاطِرِي ؟ »

سُرَّ ٱلخَليفةُ مِنْ قَوْلِ مَعْنِ بْـنِ زَائِدةَ أَيَّ سُرورٍ ، وَعَفَا عَـنِ آلرَّجُلِ .

#### عَبَّاسٌ وَيَحْيَى

في إحْدَى الأماسي ، وَبَيْنَما كَانَ الخَلَيْفَةُ المَامُونُ يَجْلِسُ في رَدْهَةِ قَصْرِهِ ، وَمَعَهُ عَدَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، دَخَلَ عَلَيْهِ والِي خُواسانَ يَزُفُ إِلَيْهِ الْبَشَائِرَ :

القَدْ دَحَرَ جَيْشُكَ الأَعْداءَ ، وَقَبَضَ عَلَى زَعيمِهِمْ . لَقَدْ جِئْتُ بِهِ إِلَى بَعْداد ، وَهُوَ واقِفْ بِبابِ قَصْرِكَ بِالْتِظارِ ما تَأْمُرُونَ بِهِ . »

نَظَرَ ٱلحَلِيْفَةُ إِلَى عَبَّاسٍ ، أَمْرِ ٱلشُّرْطَةِ ، وَأَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ ٱلرَّجُلَ إِلَى السِّجْنِ ، عَلَى أَنْ يُعِيدَهُ إِنَّهِ فِي آليَوْمِ ٱلتَّالِي لِيَنْظُرَ فِي أَمْرِهِ . في الطَّريقِ إلى ٱلسَّجْنِ ساوَرَتِ ٱلمَخاوفُ أَمِيْرَ ٱلشُّرْطَةِ أَنْ يَلْجَأَ ٱلسَّجِيْنُ الطَّريقِ إلى ٱلفِرارِ . قَلَّبَ المَوْضُوعَ مِنْ جَميعِ جَوانِيهِ ، فَقَرَّرَ أَنْ يَصْحَبَهُ مَعَهُ إلى آلفِرارِ . قَلَّبَ المَوْضُوعَ مِنْ جَميعِ جَوانِيهِ ، فَقَرَّرَ أَنْ يَصْحَبَهُ مَعَهُ إلى آلفِرارِ . قَلَّبَ المَوْضُوعَ مِنْ جَميعِ جَوانِيهِ ، فَقَرَّرَ أَنْ يَصْحَبَهُ مَعَهُ إلى بَيْتِهِ بَدَلَ ٱلسَّجْنِ لِيَكُونَ تَحْتَ رِقابَتِهِ آلمُباشِرةِ . أَعْطَى ٱلتَّعْلَيماتِ بِتَوْفِيرِ ٱلحِراسةِ آلكافِيةِ طِيْلةَ ٱللَّيْلِ . لَمْ تَعْمُضُ لِعَبَّاسٍ عَيْنٌ بَلْ ظَلَّ بِنَوْفِيرِ آلحِراسةِ آلكافِيةِ طِيْلةَ ٱللَّيْلِ . لَمْ تَعْمُضُ لِعَبَّاسٍ عَيْنٌ بَلْ ظَلَّ سَاهِرًا . وَفِي ٱلهَزِيْعِ ٱلأَخِيرِ مِنَ ٱللَّيْلِ . لَمْ تَعْمُضُ لِعَبَّاسٍ عَيْنٌ بَلْ ظَلَّ سَاهِرًا . وَفِي ٱلهَزِيْعِ ٱلأَخِيرِ مِنَ ٱللَّيْلِ بَدَأَ ٱلنَّعاسُ يُعْالِبُ أَجْفَانَهُ . عَنْدَها بَعَثَ بِطَلْبِ ٱلسَّجِينِ وَأَجْلَسَهُ أَمَامَةُ ، وَأَخَذَا يَتَجَاذَبانِ أَطْرافَ الحَدِيثِ . وَفِي ٱلهَرِيْعِ ٱلسَّجِينِ وَأَجْلَسَهُ أَمَامَةُ ، وَأَخَذَا يَتَجَاذَبَانِ أَطْرافَ الحَديثَ . وَلَيْ السَّجُونِ وَأَجْلَسَهُ أَمَامَةُ ، وَأَخَذًا يَتَجَاذَبَانِ أَطْرافَ الحَديثَ .

بَدَأً عَبَّاسٌ بِمُساءَلةِ آلسَّجينِ : « مِنْ أَيِّ آلبِلادِ أَنْتَ ؟ »

فَأَجَابَهُ ٱلسَّجِينُ : ﴿ إِنِّنِي مِنْ مَدينةِ مَرْو . ﴾

عِنْدُما تُرَدُّدَ اسْمُ مَرُو عَلَى مَسْمَعِ عَبَّاسِ قَالَ لَهُ : ١ ياهٰذا ! إنِّي أَحِبُ مَرُو حُبًّا شَديدًا ، وَلِهٰذا ٱلحُبِّ حِكَايةٌ أَرْويها لَكَ : كُنْتُ فيما مَضَى أُميرَ ٱلشُّرُطةِ في مَرْو . وَذاتَ يَوْمٍ شَاهَدْتُ جُموعًا مِنَ ٱلرِّجالِ تُقاتِلُ جُنُودَ آلوالي . وَلَمَّا اشْتَدُّ ٱلقِتالُ تَوارَيْتُ مَعَ آلوالي في آلفَصْر ، وَلَكِنْ كَانَ مِنَ ٱلخَطَر آلبَقاءُ فيهِ طَوِيلًا . وَفي إحْدى ٱللِّيالِي ، نَزَلْتُ مِنْ فَوْق ٱلسُّورِ ، وَوَلَّيْتُ ٱلأَدْبارَ حَتَّى بَلَغْتُ مَكَانًا مَأْمُونًا فِي آلْمَدينةِ وَالْحَتَبَأْتُ فِيهِ . وَفِي صَبَاحِ آلِيَوْمِ آلتَّالِي رَآنِي ٱلأهالي خارجًا مِنَ ٱلمُكانِ ، فَعَرَفُونِي . أَخَذُتُ أَجْرِي طَلَبًا لِلنَّجاةِ ، فَتَبِعُونِي ؛ وَكَادُوا يُمْسِكُونَ بِي ، لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ نافِعِ واقِفًا أَمَامَ بَيْتِهِ . عَرَفْتُهُ وَطَلَبْتُ مِنْهُ أَنْ يُجِيرَنِي ؟ فَفَعَلَ وَأَخْفَتْنِي زَوْجَتُهُ في مَخْدَعِها . وَعِنْدُما دَخُلَ ٱلجُنودُ ٱلبَيْتَ بَحْثًا عَنَّى ، زَجَرَهُمْ يَحْيَى ، وَصَرَخَتُ زَوْجَتُهُ فِيْهِمْ لِيُغادِرُوا آلمَكانَ . وَهُكَذَا أَنْقَذَنِي يَحْيَى مِنْ مَوْتِ مُحَقَق . ١

اسْتَأَنْفَ عَبَّاسٌ ٱلحَديْثَ قَائِلًا : ﴿ قَضَيْتُ فِي بَيْتِ يَحْيَى عِدَّةَ الشَّهُ وِ وَخِلالَ الْحَيْفَائِي أَشْعَلَ ٱلجُنودُ ٱلنَّارَ فِي مَنْزِلِ ، فَاضْطُرُ أَشْهُ وَ وَخِلالَ الْحَيْفَائِي أَشْعَلَ ٱلجُنودُ ٱلنَّارَ فِي مَنْزِلِ ، فَاضْطُرُ الشَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَدَى اللَّهُ وَ اللَّهُ عَدَى اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللِل

جُدِيَّدةٍ وَزادٍ وَفيرٍ وَجَوادٍ وَخادِمٍ ، فَعَلَ كُلَّ هٰذا مِنْ أَجْلِي وَلا أَدْرِي جَدِيَّدةٍ وَزادٍ وَفيرٍ وَجَوادٍ وَخادِمٍ ، فَعَلَ كُلُّ هٰذا مِنْ أَجْلِي وَلا أَدْرِيُ كُنَّ لِماذا أُحِبُّ كَيْفَ أَرُدُّ لَهُ بَعْضَ آلجَميلِ ؟! وَآلانَ ، هَـلْ أَدْرَكْتَ لِماذا أُحِبُّ مَرُو ؟ »

بَعْدَ أَنِ انْتَهِى عَبَّاسٌ مِنْ سَرْدِ قِصَّتِهِ ، الْتَفَتَ إِلَى ٱلرَّجُلِ وَسَأَلَهُ : ﴿ قُلْ لِي ، لِماذا سَجَنُوكَ ؟ ﴾

فَرَدَّ عَلَيْهِ ٱلسَّجِينُ : « لَمْ أَقْتَرِفْ مَا يُوجِبُ غَضَبَ ٱلخَليفةِ . إِنَّ أَعْدَائِي فَي مَرْو تَقَوَّلُوا عَلَيَّ ، وَوَشَوْا بِي لَدى ٱلوالي ، فَصَدَّقَهُمْ ، وَبَعَثَ بِي إِلَى ٱلحَلَيْفةِ . »

تُوقَّفَ قَلْيُلا عَنِ آلكَلامِ ثُمَّ سَأَلَ عَبَّاسًا: ﴿ يَاعَبَّاسُ ! أَلا تَعْرِفُنِي ؟ طَبْعًا سَيَكُونُ جَوابُكَ بِآلنَّفِي ، وَخاصَّةً أَنَّ آلعُمْرَ قَدْ تَقَدَّمَ بَعْرِفُنِي ؟ طَبْعًا سَيَكُونُ جَوابُكَ بِآلنَّفِي ، وَخاصَّةً أَنَّ آلعُمْرَ قَدْ تَقَدَّمَ بِعِلاَلُ نَيْفٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً مُنْذُ آخِرِ لِقاءِ بِي ، وَتَغَيَّرَتْ مَلامِحُ وَجْهِي خِلالَ نَيْفٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً مُنْذُ آخِرِ لِقاءِ لَنَا يَحْيَى بُنُ نافِعٍ . ﴾

اسْتُوْلَى عَلَى عَبَّاسِ ٱلدُّهُولُ وَأَخَذَ يَتَفَرَّسُ فَي وَجْهِ مُحَدِّثِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ يَالِهُي ! مَا ٱلَّذِي أَسْمَعُهُ ؟! لَقَدْ أَنْقَدْتَ حَياتِي . لَقَدْ تَسْيَتُ وَجْهَكَ بِمُرُورِ آلسَّنِينَ . إِنَّكَ أَنْتَ يَحْيَى بْنُ نافِعٍ بِعَيْنِهِ . يَاسَدُ وَجْهَكَ بِمُرُورِ آلسَّنِينَ . إِنَّكَ أَنْتَ يَحْيَى بْنُ نافِعٍ بِعَيْنِهِ . يايَحْيَى ! ياصَديقي ٱلعَجوزَ ! يَجِبُ أَنْ أَجِدَ وَسيلةً لِـمُساعَدَتِكَ . يايَحْيَى ! أَعْدَ تَسْلَمُ لِحَمْلُ رِجالِي مُرافَقَتَكَ اللهِ خارِج أَعْدًا لَهُ مَا فَقَتَكَ إلى خارِج بَعْدادَ . ﴾



رَفَضَ يَحْيَى فِكُرةَ الفِرارِ خَشْيةَ أَنْ يُؤدِّي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَأْمُرَ الْخَلَيْفةُ الْفَضَ يَحْيَى في مَخْبَيهِ ، وَيَدْهَبَ بِفَتْلِ عَبَّاسٍ . وَاتَّفَقا أَخيرًا عَلَى أَنْ يَبْقَى يَحْيَى في مَخْبَيهِ ، وَيَدْهَبَ عَبَّاسٌ إلى الْخَليفةِ ، وَيَعْرِضَ عَلَيْهِ القِصَّةَ بِكَامِلِها .

في صَبَاجِ آليَوْمِ ٱلتَّالِي تَوجَّهَ عَبَّاسٌ وَحْدَهُ إِلَى قَصْرِ ٱلخَلَيْفَةِ السَّجَيْنِ حَتَّى اسْتَبَدَّ بِهِ ٱلغَضَبُ المَامُونِ . وَمَا إِنْ رَآهُ بِدُونِ ٱلسَّجِيْنِ حَتَّى اسْتَبَدَّ بِهِ ٱلغَضَبُ وَصَاحَ : « لِمَ جِئْتَنِي بِدُونِ ٱلسَّجِينِ ؟ »

تَقَدُّمَ عَبَّاسٌ مِنَ ٱلخَليفةِ ، وَرَوَى لَهُ ٱلقِصَّةَ كَامِلةً ، ثُمَّ أَضافَ

قَائِلًا: « يَامُولُاي ! هَٰذِهِ قِصَّتِي مَعَ ٱلسَّجِينِ ، وَلَكَ أَنْ تَقْطَعَ رَأْسِيَ الْ شَيْتَ . وَلَكِنِّي لا أَسْتَطِيعُ أَلْبَتَّةَ أَنْ آتِيَكَ بِيَحْيَى بِنِ نَافِعٍ . لَقَدْ أَنْ شَيْتَ . وَلَكِنِّي لا أَسْتَطِيعُ أَلْبَتَّةَ أَنْ آتِيَكَ بِيَحْيَى بِنِ نَافِعٍ . لَقَدْ أَنْقَذَ حَيَاتِي مِنَ ٱلمَوْتِ في مَدينةِ مَرُو ، وَٱلواحِبُ يَدْعُونِ إلى أَنْقَذَ حَيَاتِي مِنَ ٱلمَوْتِ في مَدينةِ مَرُو ، وَٱلواحِبُ يَدْعُونِ إلى مُساعَدَتِهِ في بَعْدَادَ وَٱلسَّعْيِ إلى إظهارِ بَرَاءَتِهِ . »

كَانَ ٱلخَلَيْفَةُ ٱلـمَأْمُونُ قَـدْ رَزَقَهُ ٱللهُ رَجاحةَ ٱلعَقْلِ وَحُبَّ ٱلعَدْلِ ؛ وَلِذَا طَلَبَ مِنْ عَبَّاسِ ، أميرِ ٱلشُّرطَةِ ، أَنْ يَأْتِيَهُ بِيَحْيَى .

مَثُلَ يَحْيَى بَيْنَ يَدَي ٱلخَلَيْفَةِ وَشَرَحَ أَمْرَهُ ، فَرَضِيَ ٱلخَليْفَةُ عَنْهُ ، وَمَنَحَهُ بَعْضًا مِنْ مَلابِسِهِ ٱلنَّفَيْسَةِ وَأَعادَهُ إِلَى بَلَدِهِ مُعَزَّزًا مُكَرَّمًا .

كُرَّتِ ٱلأَيَّامُ ، وَفَقْرُ خُرَيْمةَ يَزْدادُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ : تَهَلْهَلَتْ مَلابِسُهُ وَاعْتَلَ جَسْمُهُ وَنَحُفَ .



## سِرُّ عِكْرِمةً

تُقَعُ الجَزيرةُ في شمالِ سُورْيا ، وَقَدْ عاشَ فيها خُزَيْمةُ بْنُ بِشْرٍ . وَكَانَ يُعْرَفُ عَنْهُ أَنَّهُ طَيِّبُ القَلْبِ ، كَريمُ النَّفْسِ ، سَخَيُّ اليَدِ . ما قصدهُ مُحْقَاحٌ إلَّا أَجابَ طَلَبَهُ ، حَتَّى وَلَوِ اسْتَلَفَ مِنَ الآخَرينَ . وَلَمْ يَمُضِ طَويلُ زَمَنٍ حَتَّى أَصْبَحَ خاليَ الوفاضِ ، لا يَمْلِكُ مِنَ السَالِ شَيْئًا . وَلَمْ يَعُدْ أَحَدٌ يُقْرِضُهُ أَيَّ مَبْلَغٍ مَهْمَا كَانَ ضَعَيلًا .

أَبَتْ كَبْرِياؤُهُ وَعِزَّةُ نَفْسِهِ أَنْ يَطْلُبَ ٱلْعَوْنَ مِنْ أَيَّ إِنْسَانِ كَانَ . تَرَاكَمَتْ عَلَيْهِ ٱللَّيوِنُ ، وَأَخَذَ بِخِناقِهِ ضِيقُ ذَاتِ ٱليَدِ حَتَّى إِنَّهُ لَمْ يَوْمِ عَلَى يَقْدِرْ عَلَى شِراءِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ طَعَامٍ وَمَلابِسَ . دَأَبَ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللهِ الله المَدينةِ لَعَلَّهُ يَحْصُلُ عَلَى مَالٍ يَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا يَسُدُ بِهِ اللَّهَا أَنْ يُثْقِلَ عَلَى مَالٍ يَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا يَسُدُ بِهِ الرَّمَقَ . وَلٰكِنْ أَبَى ٱلدَّهْرُ إِلَّا أَنْ يُثْقِلَ عَلَيْهِ ، وَيُذِيقَهُ مَرَارةَ ٱلفَقْر .

لَجَأَ إِلَى بَيْعِ مَا فَي بَيْتِهِ حَتَّى كَادَ يَخُلُو مِنَ ٱلأَثَاثِ . وَفِي كُلُّ مَرَّةٍ يَذْهَبُ فِيهَا إِلَى ٱلمَدِينةِ ، كَانَ يَعُودُ وَقَلْبُهُ مُفْعَمٌ بِٱلحُزْنِ .

حاوَلَتْ زَوْجَتُهُ أَنْ تُخَفِّفَ عَنْهُ بَعْضَ أَحْزَانِهِ فَخَاطَبَتْهُ بِقَولِها: « يازَوْجِيَ العَزيْز ! لا تَكُنْ مَطِيَّةً لِلشُّعورِ بِالشَّقاءِ ، وَلا فَريسة لِلْغَمِّ وَالحُرْنِ . يَجِبُ أَلَّا تَبْتَئِسَ ، فَالله خالِقُ الكَوْنِ لَنْ يَنْساكَ ، وَمَا بَعْدَ الضَّيق إِلَّا الْفَرِجُ . » وَمَا بَعْدَ الضَيق إِلَّا الْفَرِجُ . »

لَمَّا بَلَغَ فَقُرُهُ أَشُدُهُ ، قَرَّرَ أَنْ يَحْبِسَ نَفْسَهُ في غُرْفَتِهِ ، وَقَالَ لِوَوْجَتِهِ : « اسْتَمِعي إليَّ ياعَزِيْزَتِي . سَأَحْبِسُ نَفْسَيَ في غُرْفَتِي وَلَنْ أَكُلُمَ أَخَدًا ، وَسَأَمْكُتُ في آلبَيْتِ إلى أَنْ أَمُوتَ جُوعًا . » أَكَلُمَ أَخَدًا ، وَسَأَمْكُتُ في آلبَيْتِ إلى أَنْ أَمُوتَ جُوعًا . »

تَسَرَّبَتْ أَنْبَاءُ آلَـمُعانَاةِ آلَّتِي يَعِيشُهَا خُزَيْمةً ، وَانْتَشْرَتْ في كَثيرٍ مِنَ آلاً وساطِ . سَمِعَ بِذَلِكَ عِكْرِمةُ الفَيَّاضُ والي آلجَزيرةِ ، فاسْتَدْعَى بَعْضَ أَصْدِقائِهِ وَسَأَلُهُمْ :

« مَا الَّذِي أَصَابَ خُزَيْمةَ ؟ إِنِّي لَمْ أَرَهُ مِنْ عِلَّةِ أَسَابِيعَ . » وَلَمَّا وَقَفَ عَلَى تَفَاصِيلِ مَا أَصَابَ خُزَيْمةَ انْتَابَهُ ٱلحُزْنُ عَلَيْهِ ، وَأَخَذَ يُفَكِّرُ فَى وَسِيلَةٍ لِغَوْثِهِ دُونَ عِلْمٍ مِنْهُ ."

غَيَّرَ عِكْرِمةُ مَلابِسهُ ، بِحَيْثُ لا يَئُمُّ مَظْهَرُهُ عَلَى أَنَّهُ ٱلوالِي ، ثُمَّ وَضَعَ ٱللَّامُ عَلَى وَجْهِهِ . وَفِي ساعةٍ مُتَأْخِرةٍ مِنَ ٱللَّيْلِ امْتَطَى صَهْوة جَوادِهِ ، وَحَمَلَ مَعَهُ كِيْسًا مِنَ ٱلتُقودِ ٱلَّتِي أَخَذَها مِنْ بَيْتِ ٱلمالِ . وَعِنْدَما بَلَغَ بَيْتَ نُحَزَيْمةً طَرَقَ ٱلبابَ بِرِفْقِ ، وَمَا إِنْ فَتَحَ خُزَيْمةُ ٱلبابَ حَتَّى أَلَّقَى عِكْرِمةُ بِكيسِ ٱلنَّقودِ وَانْطَلَقَ بِجَوادِهِ مُسْرِعًا . وَلَم يَسْمَح الوَقْتُ لِخُزَيْمةً أَنْ يَسْأَلَ ٱلطَّارِقَ عَمَّنْ يَكُونُ ، كَما أَنْ سَوادَ ٱللَّيْلِ لَمْ يُمَكِّنْهُ مِنْ رُونِيتِهِ .

يَسَانَ خُرَيْمَةُ سَعِيدًا ، إِذِ انْفَرَجَتْ ضَائِقَتُهُ ؛ فَشَكَرَ اللهَ عَلَى نِعَمِهِ . كَانَ خُرَيْمَةُ سَعِيدًا ، إِذِ انْفَرَجَتْ ضَائِقَتُهُ ؛ فَشَكَرَ اللهَ عَلَى نِعَمِهِ . وَفَي ٱلصَّبَاحِ عَادَرَ ٱلبَيْتَ لِيُسَدِّدَ دُيونَهُ ، وَلِيَشْتَرِيَ مَلابِسَ جَديدةً وَطَعَامًا .

أَخْفَى عِكْرِمَةُ مَا فَعَلَهُ ، وَلَـمُ يَبُحْ بِهِ إِلَّا لِزَوْجَتِهِ بَعْدَ أَنْ قَطَعَتْ وَعْدًا بِعَدَمِ إِفْشَائِهِ .

بَعْدَ أَيَّامٍ ، غَادَرَ نُحزَيمةُ الجَزيرةَ ، وَقَصَدَ الخَليفةَ في دِمَشْقَ لِيَجِدَ لَـهُ عَمَلًا . وَكَانَ الخَليفةُ آنَذاكَ سُليمانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ . وَمَا إِنْ دَخَلَ عَلَيْهِ حَتَّى انْشَرَحَ صَدْرُهُ لِرُولِيةِ شَخْصٍ عَظيمٍ كَخُزَيمةَ ، ثُمَّ خاطَبَهُ قائِلًا :

« يَا خُزَيمةُ ! إِنَّكَ لَمْ تُزُرْ دِمَشْقَ مُنْذُ عَهْدٍ طَوِيلٍ . هَلْ أَقْعَدَكَ الْمَرَضُ عَنْ ذَٰلِكَ ؟ »

حَدَّثَ خُزِيمةُ الخَليفةَ عَمَّا قاساهُ مِنْ مَتاعِبَ ، وَنَوَّهَ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ الخَريبِ الَّذي أَغاثَهُ دونَ أَنْ يَكْشِفَ خُزِيمةُ هُوِيَّتَهُ ، أَوْ يُمَيِّزَ مَلامِحَهُ . الغَريبِ الَّذي أَغاثَهُ دونَ أَنْ يَكْشِفَ خُزِيمةُ هُوِيَّتَهُ ، أَوْ يُمَيِّزَ مَلامِحَهُ .

تَعَجَّبَ الخَليفةُ وَسَأَلَهُ: « كَيْفَ حَدَثَ هٰذَا ؟ أَلَيْسَ عِكْرِمةُ بِوالي الجَزيرةِ ؟ أَلَمْ يَعْلَمْ بِمُعَانَاتِكَ ؟! لِـمَ لَـمْ يُبَادِرٌ بِتَقْديمِ الْعَوْدِ لَكَ ، إِنْ كَانَ قَـدْ عَلِمَ بِحَالِكَ ؟ حَقًا إِنَّهُ لَيْسَ بِالوالي الصَّالِحِ . »

أَمَرَ ٱلخَليفةُ كَاتِمَ أُسْرارِهِ أَنْ يُحَرِّرَ رِسالَتَيْنِ ، أُوْلاهُما تَتَعَلَّقُ بِعَزْلِ عِكْرِمةَ ، وَتَتَعَلَّقُ ٱلثَّالِيةُ بِتَعْيِينِ خُزَيْمةَ واليًا بَدَلًا مِنْهُ .

عادَ خُزَيْمةُ إلى الجزيرةِ . وَلَمَّا ذَهَبَ إلى بَيْتِ المالِ ، وَمَعَهُ عِكْرِمةً عَنْ ذَٰلِكَ ، عَكْرِمةً عَنْ ذَٰلِكَ ،



اغْتاط عِكْرِمةُ عِنْدَما عَلِمَ أَنَّ رَوْحَتُهُ قَدْ نَقَصَتْ وَعْدَها الَّذي قَطَعَتْهُ ، وَلَٰكِنَّ خُزَيْمةَ رَجاهُ أَنْ يَصْفَحَ عَنْها ، لِأَنَّها ما قَصَدَتْ إلَّا إِنْقاذَهُ مِنَ ٱلمَوْتِ في ٱلسُّجْنِ .

لَمْ يَمْضِ وَقُتْ طَوِيلٌ حَتَّى دَهَبَ خُرَيْمةُ إلى دِمَشْقَ . وَفي قَصْرِ الْحِلافة رَوَى القِصَّة كامِلةً . سُرَّ الْحَليفةُ أَيَّ سُرورٍ بِما فَعَلَهُ عِكْرِمةُ ، وَكَافَأَهُ عَلى دُلِكَ بِتَعْيينِهِ واليًا عَلى ثَلاثِ ولاياتٍ وَلَيْسَ عَلى واجِدةٍ فَقَطْ .

وَلَكِنَّ عِكْرِمةَ لَمْ يُجِبُّهُ عَنْ سُؤَالِهِ ، بَلْ قَالَ لَهُ :

« لا أَسْتَطيعُ بِأَيُّ حَالٍ مِنَ ٱلأَحْوَالِ أَنَّ أَقُولَ لَكَ سَيَّنَا عِنِ ٱلنُّقُودِ ٱلمَفْقُودةِ . »

عِنْدها أمر خُرِيْمةُ بإيداعه السِّحْن . وقد قصى فيه رُدخًا طُويلاً من الرَّمن ؟ فاعْتلُ حسمهُ وشارَف على المؤت ، ومَع دلك لَمْ يَنْحُ سَرِّ احْتَفاء النَّقود .

راغ رؤحة عكْرِمة سُوءُ حالة رؤحها الصَّحَيَّة ، فقرَّرتْ \_ مُكْرِهة \_ أَنْ تُنْقُط وَعْدِها لزوْحها بعدم البوح بالسَّرُ الدّفي ، عادَرَتْ نَيْتُها وقصدَتْ نُحْرَيْمة بُس بِشْر ، والي الحريرة المحديد ، وَماحتْ لهُ مسرّ اللَّقودِ المَفْقودة مِنْ نَيْتِ المال .

اسْتاءَ حُرِيْمةُ مِنْ نَفْسِهِ لأَنَّهُ لَمْ يُدُرِكُ بِالْحَدْسِ سَبَبَ فَقُدانِ النَّقُودِ ، فَالْمَنْلَغُ الَّذِي كَانَ فِي الْكِيسِ الَّذِي تَلَقَّاهُ يُساوِي الْمَبْلَغِ اللَّهِ مِنْ اللَّذِي تَلَقَّاهُ يُساوِي الْمَبْلَغِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الصَّدوق ، ذلك النَّاقِص . وَشَعَرَ بِالحِرْيِ لِلْمَوْقِهِ مِنْ صَديقِهِ الصَّدوق ، ذلك النَّقِص . وَشَعَرَ بِالحِرْيِ لِلْمَوْقِهِ مِنْ صَديقِهِ الصَّدوق ، ذلك الغَريبِ المِمُنَّمِ اللَّذِي جَاءَهُ لَيْلًا ، وَأَنْقَذَهُ مِنْ مِحْمَتِهِ ، وَالَّذِي أَصْنَحَ فَي السَّحْنِ .

نَهَصَ حُزَيْمَةُ لِتَوِّهِ ، وَقَصَدَ ٱلسَّحْنَ ، وَأَطْلَقَ سَرَاحَ عِكْرِمَةً ، وَاصْطَحَنَهُ مَعَهُ إِلَى ٱلقَصْرِ حَيْثُ قَدَّمَ لَهُ ٱلمملائِسَ ٱلفاخِرةَ ، ثُمَّ ذَهَبا مَعًا إِلَى آيْتِ عِكْرِمَةً .

#### مَعْرَكَةُ ٱليَرْمُوكِ

حالِدُ سُنُ الوليد مِنْ أَعْطَمِ قادةِ آغرَبِ، وَأَثْرِ رحالاتِهِمْ، وَاللهِ مِنْ الْعَملِ، سِسب ما كَانَ يَتَمَيَّرُ به مِنْ حُنْكَةٍ عَسْكَرِيَّةٍ ، وَإِحْلاصِ في الْعَملِ، وَشَحاعةٍ فائِقةٍ ، وَتَفَادٍ في نَشْرِ الإسلامِ وَرَفْع لِوائِهِ . فَلَقَدُ قادَ حَيوسَ لَمُسْدِمس مِنْ نَصْرٍ إلى نَصْرٍ ، وَهُومَ خُيوشَ الْأَكاسِرةِ في خَيوسَ لَمُسْدِمس مِنْ نَصْرٍ إلى نَصْرٍ ، وَهُومَ خُيوشَ الْأَكاسِرةِ في جَنوبِ العراقِ وَالقَياصِرةِ في بِلادِ السَّامِ .

نَوَلَى أَنو نَكْرِ الصِّدِيقُ أَوِّل حلاقةٍ في الإسلام ، تعْد وقاةِ النّبيِّ الكَريم (صنّى الله عليهِ وسلّم) . وفي حياة النّبي دانت القبائلُ العَربية في شبه الجزيرة للإسلام حُبًّا لَهُ وَلِما جاء به مِنْ تَعاليم سَماويّة .

وما إلى النّقَلَ ٱلنَّيِّ مُحَمَّدٌ إلَىٰ حوار رَبِّهِ ، حَتَّى ارْتَدُّتْ بَعْضُ ٱلقَمَائِلِ غَيْ ٱلإَمْلام ، وحرجَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ لِتَعودَ إلى عِبادةِ ٱلأَوْتَال .

كال أبو مكر أعرَّ أصْحابِ آلسِّي (صنّى آللهُ عَلَيْه وسَلَّم ) وَأَقْرَنَهُمْ اللهُ عَلَيْه وسَلَّم ) وَأَقْرَنَهُمْ اللهِ عَلَيْه وسَلَّم ) وَأَلرَّأُفَة ، الله عَلَيْه وسَلَادِ ٱلرَّأْي ، وَآلرَّأْفَة ، الله عَلَيْه وسَلَادِ الرَّأْي ، وَآلرَّأْفَة ، وَسَلَادِ الرَّأْي ، وَآلرَّأْفَة ، وَسَلَادُ الرَّام عَلَى مُحارَبة أعداء الإسلام . بَعَثَ بالحُيوشِ ، مَواضَعُ ، وَلَمْ يَنُوانَ عَلَّ مُحارَبة أعداء الإسلام . بَعَثَ بالحُيوشِ

نقدل المُرْتَدِّينَ ، وَانْتَصِرَ عَيْهِمْ . كما سَيَرَ خُيُوشًا أَحْرَى إِلَى بلادٍ حَرِحَ سَمْ الْحَرِيرة الْعَرَبَّة وَكَالَ يَقْطُنُهَا عَرَبُّ كَثَيْرُولَ مَحْتَ خُكُم مَنْ رَفَصُوا الدُّحُولَ في الإسلام . وقع الْحَيَارُ الْخَلَيْعَة أَبِي بَكْرٍ عَلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ لِيقُودَ الْجَيْشَ لِقِتَالِ الْفُرْسِ في الْعِرَاقِ أَوْلًا ثُمَّ السَرْنُطِينَ في سُورُيا تَابِياً .

سار حالدٌ على رأس خيسه سمالًا ، وبدأ يَفْتَحُ آلمُدُلَ ، آلواجدة على آلجيرة خبوت آجراق وطرد عدد آلأحرى . وقد تم لَهُ آلاستيلاء على آلجيرة خبوت آجراق وطرد تفرس مِنها . وتعدها ساز بِحيشه إلى بلاد آلشّام ، وتعسكر قريبًا مِنْ نَهْرِ آليَّرْموكِ . هُناكَ آنضَمَّتُ إلَيْهِ جُيوشٌ عَرَبِيَّةٌ أُخْرى تَحْتَ قِيادَتِهِ . مُناكَ آنضَمَّتُ إلَيْهِ جُيوشٌ عَرَبِيَّةٌ أُخْرى تَحْتَ قِيادَتِهِ . مُناكَ آلضَمَّتُ إلَيْهِ جُيوشٌ عَرَبِيَّةٌ أُخْرى تَحْتَ قِيادَتِهِ . مُناكَ آلضَمَّتُ إلَيْهِ جُيوشٌ عَرَبِيَّةٌ أُخْرى تَحْتَ قِيادَتِهِ . مُناكَ آليزُموكِ . هُناكَ آليزُموكِ ، قَالة حُدي مَن اللهُ مُنهُ مُعَسْكرًا على إحدى ضفّتيْ نَهْرِ آليَرْموكِ ، قَالة حَيْشِ آلمُسْلِمينَ ، أَخَذَ آلجَيْشانِ يَسْتَعِدُّانِ لَحَوْضِ آلمَعْركة حَيْش آلمُسْلِمينَ ، أَخَذَ آلجَيْشانِ يَسْتَعِدُّانِ لَحَوْضِ آلمَعْركة لللهِ اللهُ اللهُ

حَمَعَ حَالِدٌ قادة الفصائلِ لِوَصْعِ خُطَّةٍ خَرْسَةٍ ، نَعْدَ أَنْ حَسْدَ البِيرَنْطِيُّونَ حَيْشُ المُسلِمِينَ أَوْ رِيدُ .

سَيَحُوصُ حُودُ ٱلمُسْلِمِينَ ٱلمَعْرَكَةَ بِعُمْرُ قَلُولِهُمُ ٱلإِيمَانُ بَآللَهُ و برَسُولِه ، وَيُؤْمِسُونَ بِقُولِهِ تَعَالَى ﴿ كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلَيلةٍ غَلَنَتْ فِئَةً كَثَيرةً بإِذْنِ ٱللهِ ﴾ ( صَدَق ٱللهُ ٱلعَطيمُ ) . كَمَا أَنَّ شَيْحَاغَتُهُمْ وَطَلَب



#### ٱلاسْتِشْهادِ في سَيلِ ٱللهِ سَيْرَجِّحانِ كِفْتَهُمْ.

في تِلْك ٱللَّبِلَةِ وصَلَ رَسُولُ مِنْ عِبْدِ الْخَلِيمةِ غُمَرَ نُنِ ٱلْخَطَّابِ
يَحْمِلُ, رِسَالةً تَنْعَي أَمَا نَكْرٍ. وَفي آلرِسَالةِ أَمْرٌ مِنْ عُمَر بُنِ ٱلْخَطَّابِ
بِعَرْلِ خَالِدٍ عَنْ قِيادةِ ٱلْجَيْشِ، وَتَعْيِيلِ أَنِي عُنَيْدة نُنِ ٱلْخَرَّاحِ
مَكَانَةُ



فَكَّرَ فِي ٱلمَوْصوعِ مَلِيًّا ، وَأَحيرًا تَوَصَّلَ إِلَى قَرارٍ بِعَدَمِ إِفْشَاءِ ٱلحَبَرُ لِأَيُّ كَانَ .

أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ وَلَدَأْتُ مَعْرَكَةُ اليَرْمُوكِ الكُبْرَى . إنَّهَا مِنْ أَعْنَفِ المُعْرَفِ الكُبْرَى . إنَّهَا مِنْ أَعْنَفِ المُعَارِكِ في تاريح العَرَب ؛ اسْتَمَرَّتْ مِنَ الصَّنَاجِ حَتَّى المُعَارِكِ في تاريح العَرْب ؛ اسْتَمَرَّتْ مِنَ الصَّنَاجِ حَتَّى المُسَاءِ ، وَقَدِ امْنَلَاتْ أَحُواؤُهَا بِصَيْحَاتِ الحُنودِ وَأَنَّاتِ الْحَرْحَى . المُمَاءِ ، وَقَدِ امْنَلَاتْ أَحُواؤُها بِصَيْحَاتِ الحُنودِ وَأَنَّاتِ الْحَرْحَى . وَكَانَتُ سُحُتُ الغَبَارِ تُغَطِّي سَمَاءَ المَعْرَكةِ . كَانَ عَلَى الجُنْدِيِّ وَكَانَتْ سُحُتُ الغَبَارِ تُغَطِّي سَمَاءَ المَعْرَكةِ . كَانَ عَلَى الجُنْدِيِّ



العَربي أَنْ يُقاتِل لَلاتَهُ أَوْ أَرْبَعَةً مِنْ حَيْشِ الْأَعْداء ، وَذَبِكَ لِتَفَوُّقِهِمِ الْعَدديِّ ، إِذْ كَانُوا بِسْمَة تَلاتَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ إلى واحدٍ . وَكَانَ حَالِدٌ دائِم العَدديِّ ، إِذْ كَانُوا بِسْمَة تَلاتَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ إلى واحدٍ . وَكَانَ حَالِدٌ دائِم النَّحَرَكَةِ ، يَنَقُلُ نَيْنَ صُفُوف حُنْدِهِ وَيُشي عَلى بَسَالَتَهمْ . وَبِهدا نَتَ النَّحَرَكَةِ ، يَنَقُلُ نَيْنَ صُفُوف حُنْدِهِ وَيُشي عَلى بَسَالَتِهمْ . وَبِهدا نَتَ فَي نَفُوسِهمُ النَّحَماسُ ؛ فَلَوا النَّهُ وَاللَّهِ النَّفُهُ فِي قَتَالَهمْ .

في اليَّوْمِ التَّالِي لِلْمَعْرَكَةِ كَانَ عَلَى أَبِي عُبَيْدة أَنْ يَنْقُلَ إِن خَالِدٍ مَا وَصَلَهُ مِنَ الخَلِيفَةِ عُمْرَ .

لا سَهَ أَنَّ حَالِدَ بْسَ ٱلوَلِيدِ ، بَعْدَ ٱلنَّصْرِ الَّذِي أَحْرَزَهُ في مَعْرَكَةِ النَّرْمُوكِ ، ارْدادَ شُهْرةً كَقَائِدٍ . لَقَدْ كَانَ أَشْحَعَ ٱلمُحَارِبِينَ وَأَكْثَرَهُمْ النَّرْمُوكِ ، ارْدادَ شُهْرةً كَقَائِدٍ . لَقَدْ كَانَ أَشْحَعَ ٱلمُحَارِبِينَ وَأَكْثَرَهُمْ حَدْ النَّهُ عَلَيْهُ مَعْدَ أَنْ عَلِمَ مَنْ حَدْمةً . كَانَ ٱلسُّوَالُ الَّذِي يَنَرَدَّدُ : ما الَّذِي فَعْلَهُ نَعْدَ أَنْ عَلِمْ مَنْ أَلِي عُبَيدةً بأَمْرِ عَزْلِهِ ؟

لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا أَلْبَاةً ، بَلُ تَقَالَ ٱلأَمْرَ بِصَدْرٍ رَحْبٍ ، دولَ أَنْ يُنْدِي

تَدَمُّرًا أَوِ اسْتِياءً ، وَقَالَ لأَبِي عُنَيْدَةً : « رحِمَكَ اللهُ ! مَا أَرُدْتَ إِلَى مُنَدِّةً : « رحِمَكَ اللهُ ! مَا أَرُدْتَ إِلَى مُن صَافِحَةً أَنْ أَعْلَمَهُ قَالَ اليَوْمِ . » مَا صَنَعْتَ ؟ كَتَمْشِي أَمْرًا كُنْتُ أَحِتُ أَنْ أَعْلَمَهُ قَالَ اليَوْمِ . »

لقد حاص حالدُ نُسُ آلوليد عدَّة معاركَ ، وَفَتْحَ سُورُيّا وَقَسَما مَلُ أَرْمِينَيّا . وَعِنْدُما وافَتْهُ آلمَنيَّةُ ، دُفِنَ في آلجامِعِ آلكَبيرِ بِمَدينةِ حَمْصَ .

وَحَرِيُّ مَمَٰ يَرُورُ ٱلْـمَدِينَةُ أَنَّ يَفْصَدُ صَرِيحِ حَالَدٍ وَبَقُراً عَنَى رُوحِهِ أَنْفَاتِحَةً ؛ عَلَى رُوحِ قَائدٍ عَرَبِيٍّ عَصِيمٍ ، تَذْكُرُهُ بِكُلِّ اعْتِرَازٍ وَفَخْرٍ .

#### امْرَأَةٌ شُجاعةٌ

كان حالِدُ بْلُ الوَلِيدِ ، القائِدُ العَرَبِيُّ الشَّهِيرُ ، يقودُ جَيْشًا صَغيرًا لِمُحارَبة أَعْداءِ الإسْلامِ في شَمالِ شِبْهِ الجَزيرةِ العَرَبيَّةِ . وَقَدْ أَحْرَرَ هٰذَا الحَيْشُ عِدَّة الْبَصاراتِ ، وَكَانَ مِنْ بَيْنِ اللَّمُقاتِلينَ وَمِنَ هٰذَا الحَيْشُ عِدَّة الْبَصاراتِ ، وَكَانَ مِنْ بَيْنِ اللَّمُقاتِلينَ وَمِنَ الشَّجْعابِ اللَّمَعْدودينَ صِرارُ بْنُ الأَزْور ، وَهُوَ مِمَّ أَبْلُوا البَلاءَ الشَّجْعابِ اللَّمَعْدودينَ صِرارُ بْنُ الأَزْور ، وَهُوَ مِمَّ أَبْلُوا البَلاءَ

اَلحَسنَ في سَبيلِ نُصْرةِ الإِسْلامِ وَالمُسْلِمِينَ. وَفي إحْدى المَعارِكِ الطَّارِيةِ شَقَ ضِرارٌ طَريقَهُ وَسُطَ صُفوفِ الأَعْداءِ، فَأَسَروهُ.

وَكَثِيرًا مَا كَانَتِ ٱلنِّسَاءُ ٱلعَرَبِيَّاتُ يُرافِقْنَ ٱلحُيوشَ ٱلعَرَبِيَّة في غرَواتِها ، لِيَقُمْنَ بِطَهْوِ ٱلطَّعامِ ، وَرَثْقِ ٱلمَلابِسِ ، وَٱلسَّهَرِ عَلَى راحةِ المَرْضِي وَٱلحَرْحي . المَرْضِي وَٱلحَرْحي .



وَكَالِ لَصِرَارٍ أَحْتُ أَسْمُهَا حَوْلَةُ رَفَقَتِ الْحَيْشَ. وعِنْدُما تَلَعَهَا نَبَأُ
أَسْرٍ أَحِيها ، عَضِبَتْ غَصَبّا شَدِيدًا . ارْتَدَتْ بِيات حُبْدِيُّ عَرَبيً ،
وَغَطَّ أَسْفُلَ وَحْهِهَا بِلِتَامٍ ، ثُمَّ رَكِبَتْ جَوادًا ، وَهَاجَمَتِ الْعَدُوُّ بِمُفْرِدِهَا ، ثُرِيدُ أَنْ نُتْقِدَ أَخَاهَا مِنَ الأَسْرِ ، حَتَّى وَلَوْ ضَمَّتُ بِمُفْرِدِها . ثُرِيدُ أَنْ نُتْقِدَ أَخَاهَا مِنَ الأَسْرِ ، حَتَّى وَلَوْ ضَمَّتُ بِمُفْرِدِها .

عندما رأى الحودُ الغرَبُ أنَّ فارسًا خرح من يَسِ صَفُوفِهم ، يُردُ أَنْ يُحارِبُ الْأَعْداء بمُفرَده ، أَعْجِوا بشَحاعَته وَتَبعوهُ إلى ساحة القِتالِ . واستَمَرَّتِ المَعْرَكةُ اليَوْمَ بِطُولِهِ ، وَالنَّهَتُ بالْتِصارِ الغرب وَهَريمةِ الرُّوم .

أَخَذَتُ خُوْلَةً تُنْحَثُ عَنْ أَخِيهِ لَفَكَّ إِسَارِه ، وَلَكَنَّهَا لَهُ تَعْتُرْ لَهُ عَلَى أَخِيهِ لَفَكَ إِسَارِه ، وَلَكَنَّهَا لَهُ تَعْتُرْ لَهُ عَلَى أَثْرٍ ، فَقَدْ كَالَ ، آنداك ، في طريقِهِ إلى دَمْسُقَ مَعَ تُلَّةٍ مَنْ جُمودِ الأَعْداء .

كال القادة الغرَبُ وحُنودُهُمْ يرْعَبول في اكْتِسَاف هُوِيَّةِ دَلِكَ الفَائِدُ الفَارِسِ الْعَرَبِيِّ العامِصِ ، الدي لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ أَخَدُ ، وَلا حتَّى القائِدُ خَالُهُ لِنُ الْعَامِضِ ، الدي لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ أَخَدُ ، وَلا حتَّى القائِدُ خَالُهُ لَنُ الوليدِ . على أَنَّهُمْ عَنْدُما حَاءُوا يِخَوْلَةَ بِنْتِ الأَرْورِ أَمَامَ خَالِدُ نُنُ الوليدِ . على أَنَّهُمْ عَنْدُما حَاءُوا يِخَوْلَةَ بِنْتِ الأَرْورِ أَمَامَ خَالِدُ نُنُ الوليدِ . وَعَرَفُوها ، أَكْرُوا فيها شَحَاعَتُها ، وأُولُوها كُيرَ احْتِرامِهِمْ ، حَالِدٍ ، وَعَرَفُوها ، أَكْرُوا فيها شَحَاعَتُها ، وأُولُوها كُيرَ احْتِرامِهِمْ ، فَقَدْ فَعَلْتُ مِا لَمْ يَفْعَلْهُ الرِّحَالُ .

ائتان حوَّلَة المُحْرَّنُ عَلَى أَخِيها ، فلَمْ تَعْرِفْ للطَّعام مداقًا ، ولا التَّوْم سيلًا . وصلت من حالدٍ وقدته أنْ يَنْعُموا ممن يقتمون أتر العدُوِّ للتَّوْم سيلًا . وصلت من حالدٍ وقدته أنْ يَنْعُموا ممن يقتمون أتر العدُوِّ لإنْقاذِ أَخِيها مِنَ الأُسْرِ .

لَتَى خالدٌ طَسَهَا ، وَأَرْسَلَ مَعَهَا بَعْضَ ٱلْجُنودِ لِلُحاقِ بِجُنودِ اللَّمَانَ ، وَمَنْ مَعَهَا مِنَ ٱلجُنود ٱلعَرَب ، ٱللَّيْلَ الأَعْدَاء . قَصَتْ حَوْمَة ، وَمَنْ مَعَهَا مِنَ ٱلجُنود ٱلعَرَب ، ٱللَّيْلَ وَاللّهُ رَفِي سَيْرَهُ ، حَتَّى عَروا على صرارٍ وسُط ثُلَّةٍ مِنْ خُنودِ وَاللّهُ رَفِي سَيْرَهُ ، حَتَّى عَروا على صرارٍ وسُط ثُلَّةٍ مِنْ خُنودِ اللّهُ مِنْ .

اشنت الطَّرفان في معْركة ضارية نتصر فها آعَرَث، وأَنْقَدُوا صرارًا من الأُسْرِ، وعدُوا مه فرحين . أمَّا حوْلة فقد تلقَّتُ منْ حالِدٍ وقدته أعْظه مطاهر الحفاوة والتَّكْريه

وتخليدًا بهده الطولة الرَّائِعة التي أَبْدَتْها خَوْلةً بِسْتُ الأَرْورِ. ، سُمِّيتِ الكثيرُ مِن المُعدارس بآسمها .

#### ٱلْحَلَيْفَةُ ٱلرَّوُوفُ

عُمَّرُ سُنُ ٱلحَطَّبِ مِنَ أَعْطِم ٱلحُلَفاء آلرَّ شدينَ . تُوَلِّى ٱلجلافة نعْد وفاةِ أَنِي نَكْرٍ ٱلصَّنِيقِ ، وعَمَل بما حاء بهِ آسَّى مُحَمَّدٌ في رسالته ، وأَسَّهُمْ في نَشْرِ كلِمةِ آلاسلامِ في العَديد مِن البُلْدان وفي عَهْدِه السَّعَتُ رُقْعَةُ ٱلدَّوْلَةِ الإسلاميَّةِ فَتَنَمَلُتُ أَقْطَارًا كَثِيرةً حارِ خَ شِبْهِ الجَزيرةِ آلعَربيَّةِ .

كَانَ عُمَرُ بْنُ ٱلخَطَّابِ حَرِيصًا عَلَى تَوْفِيرِ ٱلْفُوبِ لِحميع أَفْرِادِ الشَّرِيعِةِ ٱلإسْلامِيَّةِ ، كَمَا الشَّرِيعِةِ ٱلإسْلامِيَّةِ ، كَمَا الشَّرِيعِةِ آلاسُلامِيَّةِ ، كَمَا النَّسْتَرَ آعِدُ لَيْلًا مُتَكَمِّرًا مِنَا كَانَ يَخْرُخُ لَيْلًا مُتَكَمِّرًا فِي النَّسْتَرَ آعِدُ لَيْلًا مُتَكَمِّرًا فِي النَّسْتَرَ آعِدُ لَيْلًا مُتَكَمِّرًا فِي النَّالِ بَدُويِّ ، وَيسيرُ فِي شُوارِ عِ ٱلمَدينَةِ ، وَيَحْتَلِطُ بِأَهْبِهَا لِيَسْمِعَ مِنْ وَيَحْتَلِطُ بِأَهْبِهَا لِيَسْمِعَ مِنْ وَيُولُونَهُ عَنْهُ وَعَنْ خُكْمِهِ .

دات لَيْلَةٍ مرَّ عُمَرُ سِيْتٍ فِيهِ أَطْفالْ يَسْكُونَ . وَمَا إِنْ دَحَلَ ٱلسَّتَ حَتَّى سَاهَدَ بَضْعَةَ أَطْفَالٍ يَحْلِسُونَ فِي رُكْنِ مِنْ أَرْكَاذِ ٱلحُحْرةِ ، عَلَى جَينِ تَقِفُ أَمَّهُمْ أَمَامَ مَوْقِدٍ عَلَيْهِ قِدْرٌ يَتَصَاعَدُ مِنْهَا ٱلبُخَارُ . وَكَانَتُ تُحَرِّكُ مَا فِي ٱلقِدْرِ ، وَتَسْأَلُ أَطْهَالَهَا ٱلجِياعَ ٱلتَّرَيُّتُ حَتَّى تَنْتَهِيَ مِنْ إِعْدَادِ ٱلطَّعَامِ لَهُ مَ أَنْ أَلُمُ اللَّهُ اللهِ الجِياعَ ٱلتَّرَيُّتُ حَتَّى تَنْتَهِيَ مِنْ إِعْدَادِ ٱلطَّعَامِ لَهُ مَ أَنْ اللهِ اللهِ الجِياعَ ٱلتَّرَيُّتُ حَتَّى تَنْتَهِيَ مِنْ إِعْدَادِ ٱلطَّعَامِ لَهُ مَ أَنْ اللهُ اللهِ الجَياعَ السَّعَامُ لَهُ مَ أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

حارَ عُمَرُ وَتَسَاءَلَ إِنْ كَانَ ثَمَّةً خَطَأً وَرَاءَ مَا يَرَى وَمَا يَسْمَعُ فَتَوَجَّهَ إِلَى اللَّمِّ قَائِلًا:

السلام عَلَيْكِ ، أَيْنَهِ العحورُ الطَّيَّةُ . لِمَ يَنْكَي أَطُعالُكِ ، مغ أَنِي أَطُعالُكِ ، مغ أَنِي أَرى الطَّعامَ سينْظنجُ نَعْدَ قليلِ ؟ أَلا بسننظيعونَ الانْبطارَ ؟ ال

نَطرَتْ إِنَّهِ آلمَرْأَةُ بَعَيْنَيْ تُفْصِحانِ عَنِ آلاَلَمِ وَالغَضَب ، وَحَابِنَهُ عَنْ أَسْتُنَهُ قَائِلةً : « إِنَّ الحَسِفة لا يُفكّرُ قطَّ في شعبه بل وَحَابِنَهُ عَنْ أَسْتُنَهُ قَائِلةً : « إِنَّ الطُفالِ آلفُقراء لا والدَ لهُمْ ، ولا طعام يسلتُ في نَفْسه . إِنَّ هُولاء آلأطفالِ آلفُقراء لا والدَ لهُمْ ، ولا طعام يسلتُ وي نَفْسه . » ثُمَّ اقْتَرَنَتْ مِنْ وهمست في أَدُبهِ : « تَعالَ وَالْطُرْ ما في آلقِدْر . »

وَأَدْهَلَهُ أَنْ يَرِى مَعْصَ آلحَصَى في آلماءِ آلَدي يَعْلِي ، وَلا شَيْء سواهُ . لَمْ يَكُنْ لذى آلمَرْأَةِ طَعَامٌ تُقَدِّمُهُ لِأَصْفَالِهَا آلجياع . كَانَتْ



تَقْصِدُ بِتَحْرِيكِهِا ٱلطَّعَامَ إِسْكَاتَهُمْ إِلَى أَنْ يَأْخِذَ مِنْهُمُ ٱلنَّعَتُ مَأْحِدُهُ فيّامُوا .

عَنْدَنَدٍ قَالَ لَهَا الْحَبِيمَةُ : ﴿ هَلْ مَكَ أَنْ تَسْطِرِينِ ؟ سَأَعُودُ إِلَيْكِ في آلحالِ . ﴾

تَرَكُها وَعاد إِن سُبِ الدَّحِيرة سَرْعَةٍ ، وأَحْضَرَ كَيسًا مَمْلُوءًا لَالدَقيق وحرَّة سَمْ ، وخمل الكيس على طَهْره ، ومُسَنَ الحرَّة بيده ، وقصد سُب المَرْأَة الفقيرة ، وهُاكَ أَعَدَّ الطّعام وأَطْعَمَ الصّيّية بيده ، وقال للمَرْأَة وهُو يَهُمُّ بالانصراف : « ياحالة ، أما من الفسيه ، وقال للمَرْأَة وهُو يَهُمُّ بالانصراف : « ياحالة ، أما من أقارب أمير المُؤْمِين عُمر ، وسأذْكُر لهُ حالك ، فاتيني عدًا في دار الخِلافة تَحِديني هُناك . فَارْجِي خَيْرًا . »

دُهَبِ السَّرَاةُ فاستصفحها عُمرٌ ، وَحَعَل لَهَا وِلأَوْلادِها راتِمًا شَهْرِيًا .

#### الخليفة المَأْمُونُ وَعَمُّهُ إِبْراهِيمُ

كَانَ الخَيفةُ المَامُونُ مِنْ أَعْظَمِ خُلَفاءِ المُسْلِمينَ ، فَفي عَهْدِهِ السَّنَعَتْ رُقْعةُ الدَّولةِ الإسْلاميَّةِ ، وَشُيِّدَتِ المَدارِسُ عَلى مُخْتَلِفِ السَّنَعَتْ رُقْعةُ الدَّولةِ الإسْلاميَّةِ ، وَشُيِّدَتِ المَدارِسُ عَلى مُخْتَلِفِ أَنْواعِها . كَما عُرِف بِشَعْبِهِ ، كَريمٌ فَواعِها . كَما عُرِف بِشَعْبِهِ ، كَريمٌ في خُكْمِهِ ، رَوُوف بِشَعْبِهِ ، كَريمٌ في خُلْقِهِ .

أَنْنَاءَ حُكْمِهِ حَاوِلَ أَحَدُ أَعْمَامِهِ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْمَهْدِيِّ ، أَنْ يَخْلُعُهُ وَيَتَبَوَّأَ عَرْشَ ٱلخِلافَةِ مَكَانَهُ مُسْتَعِينًا بِنَفَرٍ مِنَ ٱلنَّاسِ ، أَعْلَمُهُمْ مِنَ ٱلفُرْسِ . قامَ عَلَى رَأْسِ أَنْصارِهِ بِقِتَالِ حَيْشِ ٱلْمَأْمُولِ في غِنَ ٱلفُرْسِ . قامَ عَلى رَأْسِ أَنْصارِهِ بِقِتَالِ حَيْشِ ٱلْمَأْمُولِ في خُراسانَ ، فأرْسَلَ ٱلمَأْمُونُ آلْمَزيدَ مِنَ ٱلجُنودِ لِإخْمَادِ آلِهِتُهِ ، وَكَانَ تَحْراسانَ ، فأرْسَلَ ٱلمَأْمُونُ آلْمَزيدَ مِنَ ٱلجُنودِ لِإخْمَادِ آلْهِرارِ لِينْحُو اللَّصَرُ حَليفَ جَيْشِ ٱلخَليعةِ . أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَقَدُ اصْطُرَ إِلَى ٱلْفِرارِ لِينْحُو بِعَنْسِهُ . مَنْ النَّامِيمُ فَقَدُ اصْطُرَ إِلَى ٱلْفِرارِ لِينْحُو بِعَنْسِهُ . مَنْ النَّهُ الْمُوارِ لِينْحُو بِعَنْسُ الْخُليعةِ . أَمَّا إِبْراهِيمُ فَقَدُ اصْطُرَ إِلَى ٱلفِرارِ لِينْحُو

نَعَتُ ٱلمَا مُولُ بِمَنْ يَتَعَقَّبُ إِبَراهِهِمْ وَيُلْقِي ٱلقَبْضَ عَلَيْهِ . وَأَعْلَى : اللّهَ مَنْ يَجِسْي بِإِبْراهِهِمْ حَيًّا أَوْ مِيتًا أَكَافِئُهُ . اللّهَ وَكَانَ إِبْراهِهِمْ مُخْتَفِيًّا فِي بَعْدادَ ، وَسَمِعَ بِما قالَهُ آلَمَا مُونُ . وَكَانَ ٱلكَثيرونَ مِنْ أَهْلِ نَعْدادَ يَعْرِفُونَهُ وَيُمَيِّرُونَهُ عَنْ غَيْرِهِ ، وَكَانَ بِمَقَّدُورِهِمْ أَنْ يُرْشِدوا عَنْ مَكَانِ يَعْرِفُونَهُ وَيُمَيِّرُونَهُ عَنْ غَيْرِهِ ، وَكَانَ بِمَقَّدُورِهِمْ أَنْ يُرْشِدوا عَنْ مَكَانِ الْحَبْبَائِهِ . وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يُحْفَي وَحْهَةُ إذا حَرَحَ مِنَ ٱلمَحْبَإِ لِشَراءِ مَا يَلْرَمُهُ مِنْ طَعامٍ .

ذات يَوْمِ ، وَكَانَ آلَجَوُّ حَارًا ، حَرَجَ إِبْراهِيمُ يَسِيرُ فِي أَخِدِ اللَّرِقَةِ . وَعَلَى بابِ أَحَدِ آلْبَيُوتِ رَأَى عَبْدًا أَسُودَ . تَقَدَّمَ مِنَهُ وَسَأَلُهُ بَعْضَ آلطَّعامِ ، وَرَحاهُ أَنْ يُخْفِيهُ فِي نَيْتِهِ حَتَّى حُلُولِ آلظَّعامَ وَآلفِراشَ . عَرَفَ آلعَبْدُ مُحَدَّثَهُ ، وَلٰكِنَّهُ رَحَّبَ بِهِ بِحَرارةٍ وَقَدَّمَ لَهُ ٱلطَّعامَ وَآلفِراشَ . وَعَنْدَما أَرادَ إِبْراهِيمُ أَنْ يُغادِرَ آلبَيْتَ عَرَضَ عَلى مُضيفِهِ بَعْضَ آلنُقودِ ، وَلَكِنَّ آلعَبْدَ رَفَصَ قَنُولَها ، وَقَالَ لَهُ : ﴿ لَقَدْ كُنْتَ ، ياسَيُدي ، صَيْفًا وَلُكِنَّ آلعَبْدَ رَفَصَ قَنُولَها ، وَقَالَ لَهُ : ﴿ لَقَدْ كُنْتَ ، ياسَيُدي ، صَيْفًا عَلَى رَحُلِ حُرِّ ، هَلَ كُنْتَ تُقَدِّمُ لَهُ مالًا ؟ أَرْجُو آلله تَعالَى أَنْ يَكُونَ فِي عَوْنِكَ فِيما أَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَيْهِ . ﴾

بَكَى إِبْراهِيمُ لَدَى سَماعِهِ ما قالَهُ مُضيفَهُ ، ثُمَّ شَكَرَهُ وَالْصَرَفَ اللهِ حالِ سَبيلِهِ مُرْتَديًا ثِيابَ امْرَأَةٍ ، وَهَرَبَ مِنْ بَعْدادَ . وَعَلَى مَقْرَةٍ مَنْ جِسْرٍ كَانَ يَقِفُ أَحَدُ ٱلْقُرْسَانِ ٱلحُتُودِ ٱلَّذِي عَرَفَ إِبْراهِيمَ فِي مَنْ جِسْرٍ كَانَ يَقِفُ أَحَدُ ٱلْقُرْسَانِ ٱلحُليفةِ ، قَحاوَلَ ٱلإمساكَ بِهِ ، آلحالِ . تَذَكّر ٱلجُنْديُّ مُكَافَأَةَ ٱلحَليفةِ ، قَحاوَلَ ٱلإمساكَ بِهِ ، وَلَكِنَّ إِبْراهِيمَ دَفَعَ بِهِ إِلَى ٱلنَّهْرِ ، وَأَسْرَعَ فِي سَيْرِهِ ، سَالِكًا طَرِيقًا أَخْرَى .

وَفِيما هُوَ سَائِرٌ رَأَى الْمُرَأَةُ عَلَى بَابِ نَيْتِها ، فَاسْتَجَارَ بِها قَائِلًا : ﴿ هَـلْ لَـكِ أَنْ تُسَاعِدِينِ ؟ إِنَّ جُمُودَ ٱلْخَلَيْفَةِ يَبْحَثُونَ عَنِّى ، وَلَوْ قَبَضُوا عَلَيَّ لَقَتَلُونِي . ﴾

قَبِلَتِ ٱلمَرْأَةُ إِجَارَتَهُ فَأَدْحَلَتُهُ بَيْتُهَا وَأُوتُهُ فَي إِحْدَى ٱلحُجُراتِ .



لَمْ يَمْضِ وَقَتْ طَوِيلٌ حَتَّى حَضَرَ زَوْجُها ، وفي جَبيبِهِ جُرْحٌ عَميقٌ ، وَمَلابِسُهُ مُبْتَلَّةٌ . إِنَّهُ ٱلجُنْدِيُّ نَفْسُهُ ٱلَّذِي كَانَ في حِراسةِ الجَسْرِ . وَكَانَ إِبْراهيمُ قَدْ قَصَّ عَلَى ٱلمَرْأَةِ حِكَايَتَهُ مَعَ دَلِكَ الجَسْرِ . وَكَانَ إِبْراهيمُ قَدْ قَصَّ عَلَى ٱلمَرْأَةِ حِكَايَتَهُ مَعَ دَلِكَ ٱلجَسْدِ ، وَلَكِنَّها كَانَتْ عِنْدَ وَعْدِها : أَبْقَتهُ في بَيْتِها دونَ أَنْ يَراهُ الجُسْدِيِّ ، وَلَكِنَّها كَانَتْ عِنْدَ وَعْدِها : أَبْقَتهُ في بَيْتِها دونَ أَنْ يَراهُ رَوْجُها ، وَأَخِيرًا رَأَى إِبْراهيمُ أَنْ يُعادِرَ ٱلبَيْتَ في مَلابِسِ امْرَأَةٍ .

لَمْ يَدْرِ إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ يَذْهَبُ ، وَأَيَّ طَرِيقِ يَسْلُكُ ، وَلَٰكِنَّهُ تَذَكَّرَ إِحْدَى الْعَجَائِزِ مِنْ خادِماتِهِ . قَصَدَ بَيْتُها فاسْتَقْلَتُهُ بِكُلِّ تَرْحيبٍ ، وَقَالَتْ لَهُ : ١ ابْقَ هُنا ، فَإِنِّي خارِجةٌ لِشِراءِ نَعْضِ ٱلطَّعامِ . ١ وَقَالَتْ لَهُ : ١ ابْقَ هُنا ، فَإِنِّي خارِجةٌ لِشِراءِ نَعْضِ ٱلطَّعامِ . ١

أَسْرَعَتِ ٱلخَادِمةُ إِلَى حُنودِ ٱلخَليفةِ وَأَنْبَأَتْهُمْ بِوُجودِ إِبْراهِيمَ في يَتْبِها . حَضَرَ ٱلحُودُ وَأَعادُوا إِبْراهِيمَ إِلَى نَعْدادَ ، وَقادُوهُ إِلَى ٱلحَليفةِ . وَمَا إِنْ مَثُلَ بَيْنَ يَدَي ٱلحَليفةِ ، حَتَّى أَحَذَ في ٱلبُكاءِ ، ثُمَّ عَرَضَ عَلى وَمَا إِنْ مَثُلَ بَيْنَ يَدَي ٱلحَليفةِ ، حَتَّى أَحَذَ في ٱلبُكاءِ ، ثُمَّ عَرَضَ عَلى مَسامِعِهِ ما قامَ بِهِ مِنْ مُحازَفاتٍ ، وَنَوَسَّلَ إِلَيْهِ أَنْ يَصْفَحَ عَنْهُ . وَلَكِنَّ رِحالَ ٱلخَليفةِ الْمَوْا بِقَتْلِهِ حَراءَ تَآمُرِهِ عَلى قَتْلِ ٱلحَليفةِ الْمَيْوَةِ الْمَوْا بِقَتْلِهِ حَراءَ تَآمُرِهِ عَلى قَتْلِ ٱلحَليفةِ المَعْيَرُ أَن أَحَدَهُمْ قَالَ لِلْخَلِيفةِ الْمُؤْلِيفةِ :

ا يَاأَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! يَسْتَطِيعُ المَرْءُ أَنْ يَقْتُلَ عَدُوَّهُ ، وَلَكِنَّ الرَّحُلَ الْعَظِيمَ فَقَطْ هُوَ الَّدي يَسْتَطِيعُ الصَّفْحُ وَنِسِيانَ الإِساءةِ . وَالعَفْوُ عِنْدَ المَقْدِرةِ . اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْدَ المَقْدِرةِ . اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فَكُّر ٱلخَليفةُ مَليًّا ، ثُمَّ خاطَبَ إِبْراهيمَ قائِلًا :

السَأَعْفو عَنْكَ ياعَمِّي ، لِأَنّي أَرَى أَنّكَ نادِمٌ حَقَّا على ما فَعَلْتَ . إِذْهَبْ إِلَى زَوْجَتِكَ وَأَوْلادِكَ ، وَلٰكِنْ تَدَكَّر أَنَّ مِنَ ٱلسَّهْلِ عَلَى مَا إِذْهَبْ إِلَى زَوْجَتِكَ وَأَوْلادِكَ ، وَلٰكِنْ تَدَكَّر أَنَّ مِنَ ٱلسَّهْلِ عَلَى المَرْءِ أَنْ يُعاقِبَ غَيْرَهُ ، وَلٰكِنَّ ٱلأَفْضَلُ مِنْ ذَٰلِكَ ٱلصَّفْحَ عَنْهُ . » عَلَى ٱلمَرْءِ أَنْ يُعاقِبَ غَيْرَهُ ، وَلٰكِنَّ ٱلأَفْضَلُ مِنْ ذَٰلِكَ ٱلصَّفْحَ عَنْهُ . »

ثُمَّ حاطَبَ الخَليفةُ المَرْأَتَيْنِ وَالجُنْدِيُّ وَالعَبْدَ الأَسْوَدَ ، بَعْدَ أَنْ بَدَا عَلَيْهِ اسْنِياؤُهُ مِنْ خادِمةِ إِنْراهِيمَ ، وَقَالَ لَهُمْ : ﴿ عَلَى الْعَرَبِيُ أَنْ يَكْرِمَ ضَيْفَهُ وَيَشْمَلُهُ بِرِعالِيَهِ . ﴾ وَامْتَدَحَ الحُنْدِيِّ الشُّجاعُ وَزُوْجَتُهُ ، وَلَكِنَّهُ أَطْنَبَ فِي مَدْجِ الْعَبْدِ الأَسْوَدِ ، وَأَمَرَ بِإِعْتَاقِهِ ، وَنَفَحَهُ بَعْضَ وَلَكِنَّهُ أَطْنَبَ فِي مَدْجِ الْعَبْدِ الأَسْوَدِ ، وَأَمَرَ بِإِعْتَاقِهِ ، وَنَفَحَهُ بَعْضَ المالِ . وَقَدْ أَصْنَحَ هٰذَا الْعَبْدُ مِنْ أَفْصَلِ حُمُودِ الخَليفةِ .

#### طارِقُ بْـنُ زِيادٍ

يَفْصِلُ المَغْرِبَ عَنْ إسْبانيا مَمَّرٌ مائيٌ ضَيَّقٌ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ « مَضِيقِ جَبَلِ طارِقِ » وَإلى الشَّمالِ مِنْهُ يَقَعُ جَبَلُ طارِقِ . وَقَدْ يَتَساءَلُ النَّعْصُ : « لِمَ اكْتَسَبَ المَصِيقُ وَالحَلُ هٰذَا اللَّهُ ؟ » لَقَدْ سُمِّيا ماسْمِ القائِدِ العَرَيُّ الشَّهيرِ طارِقِ بْنِ رِبادٍ الدي عَرَ بِحَيْشِهِ مِنَ المَغْرِبِ خِلالَ هٰذَا المَضِيقِ إلى البَّحْرِ المُتَوَسِّطِ ، وَفَتَحَ إسْبانيا .

مُنْذُ زَمَنِ طَوِيلِ ، تُوالَتِ الْفُتوحاتُ الإسلاميَّةُ حَتَّى شَمَلَتْ ما بَيْنَ النَّهْرَيْنِ ( العِراقَ ) ، وَبِلادَ فارِسَ ، وَجُزْءًا مِنَ الهِيْدِ ، وَبِلادَ الشَّامِ وَمَا يَقَعُ إلى شَمَالِها . كَمَا امْتَدَّتِ الفُتوحاتُ فَشَمَلَتْ مِصْرٌ وَشَمَالَ إفْريقيَّةُ ، ثُمَّ اتَّحَهَتْ عُيونُ القادةِ المُسلِمينَ إلى أُورُيَّة ، وَكَانَتْ إسْبانِا أَوْرَبَ بَلَدٍ أُورُبِّيُ إلَيْهِمْ .

وَفِي ٱلمَعْرِبِ كَالَ يُعَسْكُرُ خَيْشٌ عَرَبِيٍّ ، صَغِيرٌ فِي عَدَدِهِ ، قَوِيٍّ بِجُنْدِهِ ، يَتَوَلَّى قِيادَتَهُ طَارِقُ بُنُ رِيادٍ ، الَّذِي عُرِفَتْ عَنْهُ آلَتَتَحاعة ، وَٱلبَراعة فَى قُنُونِ آلقِتالِ .

نَى طارقٌ بَعْضَ ٱلسُّقُنِ وَانْتَقَلَ بِجُنودِهِ وَحُيولِهِمْ عَثْرَ ٱلبَحْرِ ٱلـمُتَوَسِّطِ إِلَى إِسْبانِيا قَبْلَ أَكْثَرَ مِنْ ١٢٠٠ سَةٍ . أَصْبَحَ طارقً

وَجَيْشُهُ عَلَى أَرْضِ آلَعَدُو ، آلبَحْرُ مِنْ وَرائِهِمْ وَآلَعَدُو أَمَامُهُمْ . وَلَمْ يَكُنْ وُصولُ آلنَّحَداتِ آلعَسْكَرِيَّةِ مِنَ آلَـمَغْرِبِ مُتَيَسِّرًا .

كَانُوا يَقِفُونَ أَمَامُ جَيْشٍ قَوِيُّ فَي عَدَدِهِ وَعُدَّتِهِ تَلَغَ نَيُّفًا وَمِئَةً أَلَفٍ مُقاتِلٍ ، يَنْمَا لَمْ يَرِدْ عَدَدُ آلـمُسْدِمِينَ عَلَى سَبْعَةِ آلافٍ .

أَدْرَكَ طَارِقٌ آلمَصاعِبَ الَّتِي يُواحِهُونَها ؛ فَسُفُنُ ٱلْعَرَبِ قَلِيلةً ، وَفُرُصُ ٱلنَّحَاةِ ضَئِيلةً . وَلَوْ هُرِمُوا لَقَضَى ٱلإِسْبانُ عَلَيْهِمْ ؛ لِذَا رَأَى أَنَّ ٱلْوَضْعَ يَعْنِي ٱلاَنْتِصَارَ أَوِ ٱلْمَوْتَ .

أَمْرَ طَارِقٌ بَعْضَ رِجَالِهِ بِإِحْرَاقِ ٱلسَّفُنِ . وَمَا إِنَّ رَأَى حُمُودُهُ ٱلنَّيْرَانَ تَلْنَهِمُ سُفُنَهُمْ خَتَّى الْتَابَهُمُ ٱلْخَوْفُ ، ظَنَّا مِنْهُمْ أَنَّ ٱلأَعْدَاءَ قَدُ خَرَقُوها . أَخَذُوا يَصُرُّخُونَ : ﴿ لَقَدِ الْتَصَرَّ ٱلْعَدُو عَلَيْنا . سَيَكُونُ مَصِيرُنا ٱلْمَوْتَ . ﴾ مَسَيكونُ مصيرُنا ٱلمَوْتَ . ﴾

عِنْدُهَا وَقَفَ فِيهِمْ طَارِقٌ خَطِيبًا . قال :

وَمَا إِنْ كَبَّرَ طَارِقٌ حَتَّى انْدَفَعَ ٱلفُرْسَانُ ٱلمُسْلِمُونَ يَطْلُبُونَ



ٱلشَّهادةَ لِتُكْتَبَ لَهُمُ ٱلحَياةُ . وَأَمَامَ ضَرَباتِ ٱلمُسلِمينَ ٱلقاتِلةِ ، أَخَذَ ٱلإَسْبَانُ يَتَراحَعُونَ ، ثُمَّ وَلُوا هارِبِينَ يَطْلُبُونَ ٱلنَّجَاةَ لِأَنْفُسِهِمْ . وَلَوا هارِبِينَ يَطْلُبُونَ ٱلنَّجَاةَ لِأَنْفُسِهِمْ . وَلَجَقَ ٱلحَينَ مَا يُعَلِينَ عَلْمُ لِهِمْ خَسائِرَ فادِحةً .

دامَ حُكْمُ الْعَرَبِ في إسبانيا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِمِتَةٍ وَثَمَانينَ سَنةً . وَمَعَ راياتِ الإسلامِ ، رَفْرَفَ الْعَدْلُ وَالحُرِّيةُ ، وَمَدَأُ الْعَهْدُ الذَّهَبِيُّ فَمَعَ راياتِ الإسلامِ ، رَفْرَفَ الْعَدْلُ وَالحُرِّيةُ ، وَمَدَأُ الْعَهْدُ الذَّهَبِيُّ فيها . لَقَدُ نَشْرَ الْعَرَبُ الْعِلْمَ وَالْحَضارةَ في إسبانيا ، وَسَرْعانَ ما انْتَشَرا في رُبُوعٍ أُورُبَّةَ الَّتِي كَانَتْ غارِقةً في دَياحيرِ الْحَهْلِ وَالتَّحَلُفِ

الحضاري . وَلَوْ زُرْتَ إِسْبانيا اليَوْم ، لَشَاهَدْتَ الكَثيرَ مِنَ المَبانيَ العَربيَّةِ الحَميلةِ التي شيَّدوها . سَتَرَى قَصْرَ الحَمْراءِ في مَدينةِ غِرباطة ، وَالجامِع الكَبيرَ في قُرْطبة . لَقَدْ فقد العَرَبُ إسْانيا لكِنَّهُمْ خَلُفوا ما يَشْهَدُ بعَظَمَتِهمْ .

فَتَحَ ٱلْعَرَبُ إِسْبَانِيا بِفَصْلِ ٱلقَائِدِ ٱلْعَظِيمِ طَارِقِ بْـنِ زِيادٍ الَّذِي أَحْرَقَ ٱلسُّمُنَ ، وَبَتُ فـي جُـودِهِ رُوحَ ٱلإَسْتِبْسَالِ فـي ٱلقِتَالِ ، فـي سَبِيلِ نُصْرَةِ ٱلإِسْلامِ . حَقًّا لَقَدْ حارَبُوا فَانْتَصَرُوا .

# صَلاحُ ٱلدينِ ٱلأَيُوبِي

صَلاحُ ٱلدِّينِ ٱلأَيُّوبِيُّ مِنْ أَعْلامِ ٱلحُكَّامِ ٱلمُسلِمينَ ، وَقَائِدٌ مَرْمُوقٌ مِنْ عُظَماءِ قَادَتِهِمْ .

لَمْ تَقْتَصِرْ شُهْرَةُ صَلاحِ ٱلدِّينِ عَلَى ٱلعالَمِ ٱلعَرَبِيِّ ، بَلِ امْتَدَّتْ إلى القَارَّةِ ٱلأُورُبِيَّةِ . عاصرَ ٱلصَّليبِيِّينَ في فِلسَّطينَ ، وَحارَبَهُمْ ، وَانْتَصَرَ عَلَيْهِمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ دِيارِ ٱلإسلامِ .

لَقَادُ سَبَقِ لِمُلُوكِ أُورُبَّةَ أَنْ حَشَدُوا جُيوشًا مِنْ أَنْحاءٍ مُخْتَلِفةٍ في أُورُبَّةَ وَقَادُوهَا إِلَى فِلَسْطِينَ ، زاعِمِينَ أَنَّ المُسْلِمينَ يَمْنَعُونَ الجُجَّاجَ المُسَيِحِيِّينَ مِنْ زِيارةِ الأَماكِنِ المُقَدَّسةِ . وَلٰكِنَّ ادِّعاءَهُمْ باطِل ، المَسيحِيِّينَ مِنْ زِيارةِ الأَماكِنِ المُقَدَّسةِ . وَلٰكِنَّ ادِّعاءَهُمْ باطِل ، فَالكَنائِسُ كَانَتْ مَفْتُوحةً ، يَحُجُّ إِلَيْها مَنْ أَرادَ دُونَ أَنْ يَتَعَرَّضَ فَالكَنائِسُ كَانَتْ مَفْتُوحةً ، يَحُجُّ إِلَيْها مَنْ أَرادَ دُونَ أَنْ يَتَعَرَّضَ المُسْلِمونَ لَهُمْ . لَمْ يَقْدَمِ الصَّليبِيُّونَ لِهٰذَا السَّبَبِ وَإِنَّما لِأَسْبابِ أَنْ المُسْلِمونَ لَهُمْ . لَمْ يَقْدَمِ الصَّليبِيُّونَ لِهٰذَا السَّبَبِ وَإِنَّما لِأَسْبابِ أَنْ الْمُسَابِ

اِسْتَمَرَّتِ الْحَمَلاتُ الصَّليبِيَّةُ لِمِعَاتِ السَّنينَ ، اسْتَوْلُوا خِلالَها عَلَى أَجْزَاءِ مِنْ بِلادِ الشَّامِ وَالَّتِي تَضُمُّ سورْيا وَلُبْنانَ وَالأَرْدُنَّ وَفَلَرُدُنَّ وَفِلَسْطينَ . وَقَدْ تُوَجُوا فَتُوحاتِهِمْ بِالإسْتيلاءِ عَلى مَدينةِ بَيْتِ السَّقيدسِ .

كُلُّ مَنْ يَزورُ بِلادَ ٱلشَّامِ لابُدَّ أَنْ يُشاهِدَ ٱلقِلاعَ ٱلقَديمةَ ٱلَّتِي بَناها ٱلصَّليبِيُّونَ عَلى قِمَمِ ٱلهِضابِ لِلاحْتِماءِ فيها مِنْ غاراتِ ٱلعَرَبِ .

حارَبَ العَرَبُ الصَّليبِيِّنَ زَمَنَا طَوِيلًا لِطَرْدِهِمْ مِنَ البِلادِ الَّتِي الْحَتَلُوها . وَقَدِ اسْتَطاعَ صَلاحُ الدِّينِ أَنْ يُلْحِقَ بِهِمْ شَرَّ هَزِيمةٍ ، وَذَٰلِكَ فِي مَعْرَكَةِ حِطِّينِ الشَّهيرةِ في الشَّمالِ مِنْ فِلَسْطينَ . وَفي عام في مَعْرَكَةِ حِطِّينِ الشَّهيرةِ في الشَّمالِ مِنْ فِلَسْطينَ . وَفي عام ١١٨٧ م ( الَّفِ وَمِئةٍ وَسَبْعٍ وَثَمانينَ ) خَلَّصَ صَلاحُ الدِّينِ مَدينةَ بَيْتِ المَقْدِسِ مِنَ الصَّليبِيِّينَ . وَبِهٰذَا طُونِتُ آخِرُ صَفْحةٍ مِنْ سِجِلً بَيْتِ المَقْدِسِ مِنَ الصَّليبِيِّينَ . وَبِهٰذَا طُونِتُ آخِرُ صَفْحةٍ مِنْ سِجِلً اعْتِصابِ الصَّليبِيِّينَ لِلأَراضِي المُقَدِّسةِ ، بَدَأُوا عَلَى أَثَرِهَا ، يَسْتَجِبُونَ لِهَائِيًا إلى بلادِهِمْ .

وَمَا قِصَّةُ صَلاحِ ٱلدِّينِ مَعَ ٱلمَلِكِ رِيشْارِدِ قَلْبِ ٱلأَسْدِ إِلَّا نَمُوذَجٌ لِمَا كَانَ يَتَحَلَّى بِهِ مِنْ كَرِيمِ ٱلخِصالِ وَحَميدِ ٱلأَخْلاقِ . لَقَدْ كَانَ وَديعًا حَليمًا ، مُحِبًّا لِعَمَلِ ٱلخَيْرِ ، لا يُفَرُّقُ بَيْنَ أَميرٍ وَحَقيرٍ فَقَدْ وُلِدَ الجَميعُ أَحْرارًا .

وَهَا نَحْنُ نُورِدُ ٱلقِصَّةَ كَمَا حَدَثَتْ ، قِصَّةَ ٱللَّقَاءِ بَيْنَ صَلاحِ ٱلدِّينِ وَرِيتُشَارِد قَلْبِ ٱلأُسَدِ :

نَعْلَمُ أَنَّ عِدَّةً مَعَارِكَ قَدْ جَرَتْ بَيْنَ صَلاحِ آلدِّينِ وَرِيتْشارِد ، وَكَانَ جُنودُ آلـمُسْلِمينَ يُحَارِبُونَ بِكُلِّ شَجَاعَةٍ لِطَرْدِ آلغُزَاةِ مِنْ ديارِ آلإسْلامِ . وَلَمَّا نَالَ آلإغْيَاءُ مِنَ آلصَّليبِيِّنَ طَلَبُوا آلسَّلْمَ ، وَكَانَ أَمَامَ

صَلاحِ ٱلدِّينِ إِمَّا ٱلاِسْتِمْرارُ في آلقِتالِ أَوْ قَبُولُ ٱلسَّلْمِ . وَأَخيرًا ، وَرَغْمَ مَا حَقَّقَهُ مِنِ انْتِصاراتٍ في مُعْظَمِ ٱلمَعارِكِ الَّتي خاضَها ، عَقَدَ اتَّفاقِيَّةَ سَلامٍ مَعَ رِيتْشارد .

أَرادَتْ بَعْضُ السَّيِّداتِ مِنْ عَائِلَةِ رِيتْشَارِد زِيارةَ الْكَنِيسَةِ ، وَطَلَبْنَ مِنْ صَلاحِ الدِّينِ السَّمَاحَ لَهُنَّ بِذَٰلِكَ . فأجابَهُنَّ إلى طَلَبِهِنَّ بِكُلِّ مِنْ صَلاحِ الدِّينِ السَّمَاحَ لَهُنَّ بِذَٰلِكَ . فأجابَهُنَّ إلى طَلَبِهِنَّ بِكُلِّ لُطُفٍ ، وَلَمْ يُضايِقُهُنَّ أَيُّ جُنْدِيٍّ وَهُنَّ في الطَّرِيقِ إلى الكَنِيسَةِ . وَهُنَّ في الطَّرِيقِ إلى الكَنِيسَةِ . وَفي طَرِيقِ عَوْدَتِهِنَّ بَلَغَ مسامِعَ صَلاحِ الدِّينِ قَوْلُهُن بِأَنَّ رِيتْشَارِد يَشْكُو المَرَضَ بِسَبِ الحُمَّى الَّتِي أَصَابَتُهُ .

كَانَ مِنَ ٱلسَّهْلِ عَلَى صَلَاحِ ٱلدِّينِ أَنْ يَغْتَنِمَ فُرْصَةً مَرَضِ رَبِتْشَارِد ، وَعَدَمِ وُجُودِ ٱلقَائِدِ ٱلصَّالِحِ نِيابَةً عَنْهُ ، فَيَخُوضَ مَعْرَكَةً جَديدةً . وَعَدَمِ وُجُودِ ٱلقَائِدِ ٱلصَّالِحِ نِيابَةً عَنْهُ ، فَيَخُوضَ مَعْرَكَةً جَديدةً . وَلَكِنَّ شَرَفَهُ وَكَرَامَتَهُ فَرَضًا عَلَيْهِ ٱلإلْتِزَامَ بِالنَّفَاقِيَّةِ ٱلسَّلامِ .

اسْتَدْعَى صَلاحُ الدِّينِ بَعْضَ الأَطِبَّاءَ وَأَنْبَأَهُمْ بِمَرَضِ رَبِّشْارِد بِالحُمَّى . وَكَانَ الأَطِبَّاءِ الْعَرَبُ آنَذَاكَ هُمُ المُتَمَيِّزِينَ وَالمُتَفَوِّقِينَ في الطِّبُ . أَمَرَهُمْ أَنْ يَصْنَعُوا عِلاجًا لِلْحُمَّى . أَخَذَ العِلاجَ مَعَهُ ، وَهُوَ فِي ثِيابٍ طَبِيبٍ ، وَقَصَدَ مُعَسْكَرَ رِيتْشَارِد يَصْحَبُهُ خادِمُهُ . وَمَا إِنْ وَصَلَ إِلَى مُعَسْكَرِ رِيتْشَارِد حَتَّى قَالَ لَهُمْ : 8 أَنَا طَبِيبٌ ، وَقَدْ جِئْتُ لِعِلاجِ مَلِكِكُمْ ، ، وَلٰكِنَّ الصَّلْيِبِينَ لَمْ يَثِقُوا يِقَوْلِهِ ، بَلْ صَرَخوا لِعِلاجِ مَلِكِكُمْ ، ، وَلٰكِنَّ الصَّلْيِبِينَ لَمْ يَثِقُوا يِقَوْلِهِ ، بَلْ صَرَخوا

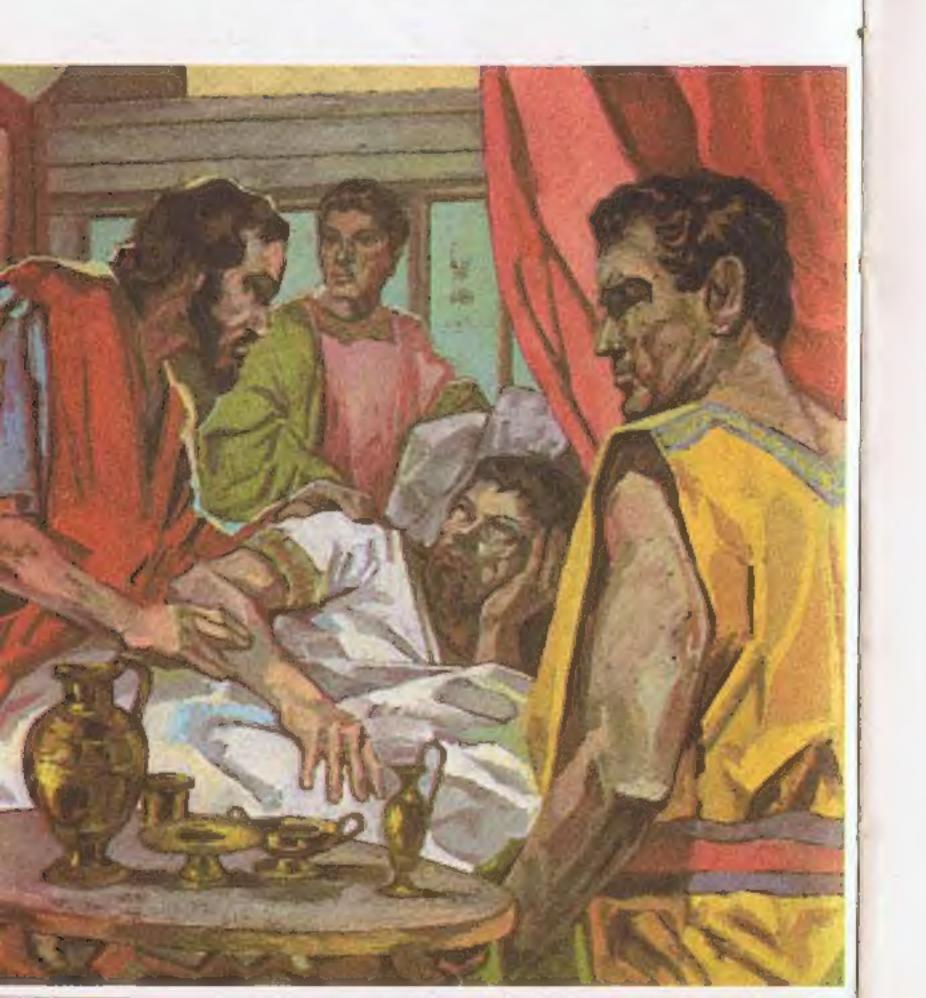

« سَأَمُوتُ بِكُلِّ تَأْكِيدٍ إِنْ لَمْ يَقْمِ ٱلطَّبِيبُ بِعِلاجِي . أَدْخِلُوهُ ، فَقَدْ يُعْطِيني دَواءً ناجِعًا. »

وَبَعْدَ ثَلاثَةِ أَيّام مِنْ تَناوُلِ ٱلدَّواءِ ، فارَقَتِ ٱلحُمَّى رِيتْشارد ، وَرَحَلَ ٱلطَّبيبُ دونَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْ هُوِيَّتِهِ .

و إِلَيْكُم قِصَّةً قَصيرةً أُخْرَى تَدُورُ حَوْلَ صَلاحِ ٱلدِّينِ:

في جَنوبِ ٱلأُردُنُ تَقَعُ مَدينةُ ٱلكَرَكِ ، وَفيها قَلْعةٌ حَصِينةٌ جِدًّا ، وَكانَ أَعْجَزَتِ ٱلْعَرَبَ عَنِ ٱقْتِحامِها وَٱلائتِصارِ عَلى ٱلصَّلِيبيّنَ فيها . وَكانَ ٱلصَّليبيُّونَ يُقاتِلُونَ ٱلعَرَبَ في ٱلأَماكِنِ ٱلقَريبةِ مِنَ ٱلقَلْعةِ ، فَعَزَمَ صَلاحُ ٱلدِّينِ عَلى انْتِزاعِها مِنْهُمْ . وَفي آليومِ ٱلسَّابِقِ لِلْمَعْرَكةِ ، صَلاحُ ٱلدِّينِ عَلى انْتِزاعِها مِنْهُمْ . وَفي آليومِ ٱلسَّابِقِ لِلْمَعْرَكةِ ، صَلاحُ ٱلدِّينِ عَلى انْتِزاعِها مِنْهُمْ . وَفي آليومِ ٱلسَّابِقِ لِلْمَعْرَكةِ ، وَكانَ سَمِعَ بَعْضُ ٱلعَرَبِ مُوسِيقَى تَنْبَعِثُ مِنْ أَحَدِ أَبْراجِ ٱلقَلْعةِ ، وَكانَ سَمِعَ بَعْضُ ٱلعَرَبِ مُوسِيقَى تَنْبَعِثُ مِنْ أَحَدِ أَبْراجِ ٱلقَلْعةِ ، وَكانَ المَوْجُودُونَ فيهِ يُغَنُّونَ وَيَرْقُصُونَ عَلى أَنْعَامِها . أَرْسَلَ صَلاحُ ٱلدِّينِ بَعْضَ جُنودِهِ لِيَكْتَشْفِوا سِرَّ ٱلمُوسِيقَى ، فَوَجَدُوا أَنَّهُ سَتُقامُ في تِلْكَ بَعْضَ جُنودِهِ لِيَكْتَشْفِوا سِرَّ ٱلمُوسِيقَى ، فَوَجَدُوا أَنَّهُ سَتُقامُ في تِلْكَ اللَّيلةِ حَفْلةُ زَواجٍ .

كَانَ ٱلجُنودُ ٱلعَرَبُ عَلَى أَتَمَّ اسْتِعْدادٍ لَخَوْضِ ٱلْمَعْرَكَةِ . أَمَرَهُمْ صَلاحُ ٱلدِّينِ أَنْ يَبْدَأُوا ٱلْمَعْرَكَةَ في ٱلصَّباحِ بِٱلاسْتيلاءِ عَلَى ٱلقَلْعةِ ، صَلاحُ ٱلدِّينِ أَنْ يَبْدَأُوا ٱلْمَعْرَكَةَ في ٱلصَّباحِ بِٱلاسْتيلاءِ عَلَى ٱلقَلْعةِ ، عَلَى ٱلدِّينِ أَلَا يَقْتَرِبوا مِنَ ٱلبُرْجِ . وَكَانَتْ أُوامِرُهُ إِلَيْهِمْ : « ابْتَعِدوا عَنِ عَلَى ٱلبُرْجِ ، فَالحَرْبُ وَٱلزَّواجُ لا يَجْتَمِعانِ . »

في الصَّبَاجِ بَدَأْتِ المَعْرَكَةُ ، وَحَارَبَ المُسْلِمُونَ فِي كُلِّ نَاحِيةٍ مِنْ نَوَاحِي الْقَوْا بِالْعَرُوسَيْنِ وَلْكِنَّهُمْ مِنْ نَوَاحِي الْقَوْا بِالْعَرُوسَيْنِ وَلْكِنَّهُمْ لَمُ يَمسُّوهُما بِسُوءِ بَلْ أَكْرَمُوهُما . وَاسْتَضافَ صَلاحُ الدِّينِ الْعَرُوسَيْنِ أَيَّامًا عَديدةً ، ثُمَّ سَمَحَ لَهُما أَخِيرًا بِالذَّهابِ أَنَّى أَرَادُوا بِلا قُيودٍ عَلَى تَحَرُّكاتِهِما .

اقْتَتَلَ ٱلجَيْشَانِ في مَعَارِكَ أَخْرَى . وَسَمِعَ ٱلْمَلِكُ رِيتْشَارِد مُصادَفةً القِصَّةَ ٱلْحَقِيقِيَّةَ عَنْ هٰذَا ٱلطَّبِيبِ ، لِذُلِكَ أَعْرَبَ عَنْ عَدَمِ رَغْبَتِهِ في قِتَالِ جَيْشُ صَلاحِ ٱلدِّينَ بَقُولِهِ :

لَا أَنَا لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُحارِبَ مَنْ أَنْقَذَ حَياتِي . كَيْفَ يَطِيبُ لي أَنْ أَقْتُلَ مَنْ أَنْقَذَى مِنَ آلمَوْتِ ؟ »

#### الحكايات اللطيفة

١ – حكايات من ألف ليلة وليلة 🔻 – الحذاء السحري وقصص أخرى

٢ - البطة الصغيرة القبيحة وقصص أخرى ٧ - أليس في بلاد العجائب

٣ - الجواد الأسود الشجاع . ٨ - حورية النار وقصص أخرى

٤ - حكايات من تاريخ العرب ٩ - أولاد الغابة

٥ - الصندوق العجيب وقصص أخرى



مستنب المستنان ستاخة رياض العسلح - بيروت رقم مرجع كمبيوتر 604 198 0 10